

## بسيم الرَّهِ الزَّهُ فَأَنَّ الزَّكِيدِ

الْمَ ﴿ فَالِكَ ٱلْكِئَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰهَ وَمِ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبِإِلَّاكَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِيكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّيِّهِمٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ۞ يُحَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ وَنَ هُ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُ وافِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَايَشْعُهُنَ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَا خَلُوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ اْإِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئَ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَادَ بِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۞ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَاحَوْلَهُ وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لِلايُبْصِرُونَ ٧ صُمَّ ابْكُمْ عُنَي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ ٱۊكَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنْ الصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَنِفِرِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنَ هِمَّ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا النّاسُ ٱعْبُدُوارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ مِنَاهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِهِ-مِنَ الثَّمَرَتِ رِزَقًا لَكُمْ أَلَكُ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبٍّ مِثَانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ - وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُرْصَندِ قِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ أَرْكُلُمَا كُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِدِ مُتَشَدِهَا أَوْلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَارَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ ۞ ۞ إِنَّاللَّهَ لَا يَسْتَحْي اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ-كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ-وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهِ ۖ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيلِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَا لَذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِهِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓاأَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ ۞ وَعَلَمَ ءَادَمَا لْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتِ كَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنْ وُلاَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ ٱنْبِينْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ ٱلْمَ أَقُل ٱكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَالْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ 🤁 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرُوٓكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزُوجُكَ أَلْحَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَ ارَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطَلَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرُ وَمَتَكُ إِلَى جِينٍ ۞ فَنَلَقَى ٓءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَالْبَالرَّحِيمُ ۞

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا بَمِيعًا ْفَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَنتَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْبِعَايَتِنَآ أَوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَاخَلِدُونَ ۞ يَبَنَى إِسْرَةِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِمَّدِى أُوفِ بِعَدِكُمْ وَإِتَنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوٓ الْوَلَكَافِرِيةِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيّني فَاتَقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِمِينَ ﴿ فَاتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمَاسِ الْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّاعَلَىٓ لَخَشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنَّمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَالْعَلَمِينَ ۞ وَأَتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَجَيْنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِ ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن وَالِ خُرِعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن وَتِهِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَ كُمُ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 🕏 ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ 🥏 وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَمْتَدُونَ 🧒 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ اٰ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَهَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ @ وَظَلَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ اأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ مَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْبَنكُمْ فَرَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ 🚳 فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًاغَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْ زَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ♦ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱصْرِب بِمَصَالَكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـ نَّا فَذْعَالِمَكُ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُ مُّ كُواْ وَٱشْرَبُوا مِن يَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوّا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَيَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْفَ بِالَّذِى هُوَخَيُّزٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَ ٱلتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلِيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِالْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۖ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِءِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُوكَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُوكَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَلِكَّ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْحَسِرِينَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِءِينَ 🥸 فَجَمَلْنَهَا نَكَنَلًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ 🕲 وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْبَقَرَّةً قَالُوٓاْ أَنَذَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِئَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَافَارِضُ وَلَا بِكُرُّعَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَأَفْعَكُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ بِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا مَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَادَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهَ عَلَيْنَاوَ إِنَّا إِن شَآءَ ٱللّهُ لَمُهْ تَدُونَ 🌣 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَابَقَرَةٌ لَاذَلُولٌ تُشِيرُٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِىٱلْحُرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَأْقَ الْوَا أَكَنَ جِنْتَ بِالْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوك ۞ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَةٌ تُمْ فِيمَا ۚ وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ۞ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأْ كَذَلِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ-لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🐨 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَأَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ 🗬 الْفَنظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🗬 وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامِنُواْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِدِء عِندَرَتِكُمُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞

نعم الله على اليهود وذكر به

مطامع اليهود الخسيسة ومعاقبة الله ثه

(-1/1)

ثواب المؤمنين بنجو عام سوء أخلاق اليهود وعقابهم

٤

النال المنال الم

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِ بِمِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَامِنْ عِندِٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِدِعْمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنِّكَارُ إِلَّا آئسَكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ آَتَحَامًا مَعْدُودَةً قُلْ آتَحَامًا مَعْدُ وَدَةً قُلْ آتَحَامًا مَعْدُ اللَّهِ عَهْدُا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ فَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴿ بَكِيْمَن كَسَبُ سَيِّتَكُةُ وَلَحَظَتْ بِهِ خَطِيَّتُ مُ فَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ النَّ ارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🚳 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ لَانَعْبُدُونَ إِلَّاللَّهَ وَبِٱلْوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَسَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ 🌣 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآء تَقْ نُلُوك أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمَ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ ثُفَكُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ ۚ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيٌ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيُومَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُون ﴿ أُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنَصَرُونَ 🚳 وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِئَنَبَ وَقَفَّيْتِنَامِنْ بَعْدِهِ-بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَىٱبْنَ مَرْيَمَٱلْبَيِّنَنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلُّمَاجَآءَكُمُّ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَاغُلُفُ ۚ بَلَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَآءَهُم مَّاعَرِفُواْ كَ فَرُواْ بِيِّ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ بِشَكَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ ۚ ٱنفُسَهُمْ أَن يَكَ فُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُوهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْإِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلْطُورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِتَسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ٓ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُّا بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنَجِدَ نَّهُمْ أَحْرَكَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ-مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِمايَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلَهُ ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْ كَيدُيهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِتَهِ وَمَلَتِهِ حَيْدِهِ وَرُسُلِهِ ء وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايِنتِ بَيِنَنتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَكُلَمَاعَنهَ دُواْعَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَ بَلَأَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🕲 وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَسُلَيْمَنْ وَلَكِئَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزَلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتً وَمَايُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَةُ فَلَا تَكْفُرُ فَيَ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِءً ۚ وَمَاهُم بِضَاَّرِينَ بِهِ-مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُونُ اللَّهِ وَمِن اللَّهِ إِلَّا إِلِي إِنفُونُ اللَّهِ وَمِن اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلِلْ يَعْمُونُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُونُ وَمِنْ عَلَا لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْ يَعْمُ وَلِلْ يَعْمُ وَلِلْ يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْ لَا يَعْمُ وَلِلْ لَا يَعْمُ وَلِلْ لَا يَعْمُ وَمُعْمُ وَلِمُ لَا يَعْمُ وَلِلْ لَكُونُ لَا يَعْمُ وَلِلْ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْ لَمُ وَلَا يَعْمُونُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا لَا يَعْمُ وَلِمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ لَا لِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لَا لَا يَعْمُ وَلِمُ لَا يَعْمُ وَلِمُ لَا يَعْمُ وَلِلْكُونُ لِللَّهُ وَلِمُ لَا لِمُ لِللللَّهِ وَلِمُ لِللَّهِ وَلِلْمُ لِلللَّهِ وَلِلْ لَا لِمُعْلِقُونُ لِللَّهِ وَلِلْ لَا لِمُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ وَلَا لَعْلَالِهُ لِلللَّهِ وَلِلْلَّا لَا لَا يَعْلَقُونُ مِنْ لَمُواللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ ولِنَا لِلللَّهُ لِللللَّهُ وَلِلْلِلْمُ لَا لَا لِلللَّهُ لِلللّلِلْمُ لِللللَّهُ وَلِلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لَلْلِلْمُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلْمُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ ل وَلِيَنْسَ مَاشَكُرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّفَوْ الْمَثُوبَةُ مِنْ عِندِ اللَّهِ حَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِتَ ا وَقُولُواْ انظُرَنا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِيرِينَ عَكَذَابُ أَلِيبٌ ۞ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ وَلَاٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَغْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

، وقعلهم الانبياء ( ٥/ب ) <u>١٠١-١٠١ اشتعال اليهود بالسحر</u> ( ٧/ج ) <u>١٠١-١٠١</u> أدب الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة اليهود للمؤمنين

كنب اليهود بادعائهم الإيمان بالتوراة

 النسيخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُلسِهَا نَأْتِ بِعَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْ لِهِيَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِي أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِي أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنْ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْهَا أَوْمِثْ لِهِي أَلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِنْ وَمَالَكُمْ مَن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُهِلَ مُوسَىٰ مِن جَدْلٌ وَمَن يَـ تَبَدَّلِ الْحُـفْرَهِ ٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ السَّإِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْاحْسَدُا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِينْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْحَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِمِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاقْتِيمُوا الصَّكَوْةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَاثُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِيَجِدُوهُ عِندَاللَّذَانِ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوكَ بَصِيرُ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَى تِنْكَ أَمَانِيُهُمُّ قُلْهَا أَوْا عُمْ إِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنَبُّ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🏟 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّاخَآ بِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَىٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِنَّعُ عَلِيدٌ ﴿ وَقَالُواْ اتَّحَذَا لَلَّهُ وَلَدَّا السُّبَحَنَةُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ مَا يِنْدُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَدٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا آرَسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنَ ٱصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَبِّعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُ لَدَى ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوْمَن يَكُفُرْبِهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَهِ يَلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِ ٱنْعَمَتُ عَلِيْكُرْ وَأَنِي فَضَلْتُكُوعَلَى الْعَالَمِينَ 🚳 وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلُ وَلا نَنفُعُهِ كَاشَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 🌚 💠 وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِرَهِ عِمَرَيُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ 🏟 وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي وَعَهْدُنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَلِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ فَلِيلَا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَينْسَ ٱلْمَصِيرُ ۖ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرَالْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَانَقَبَّلُ مِثَآٓ إِنَّكَ أَنتَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ 🏟 رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةُ مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَاوَبُ عَلَيْنآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيـمُ 🔞 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَبَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمَ أَنْكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَن يَرْعَنبُ عَن مِلَةٍ إِبْرُهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِه نَفْسَ أُمُولَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَأُو إِنَّهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ 🐠 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ 🏟 وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عُرُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِنَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَعُوثُنَّ إِلَّا وَأَنشُر تُسْلِمُونَ 🍘 أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَ إِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 💣 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمُ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🍘 وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🍘 قُولُوٓاْ ءَامَنَكَ إِبْلَلَهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتَى ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبَهِ مْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 🍘 فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ- فَقَدِاَهْتَدَوَآ وَإِن نُوَلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ بْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ @ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَلَهُ تُغْلِصُونَ ۞ أَمَّ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَنَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِالَلَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُمِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَذْخَلَتْ كَمَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

[۲۱-۱۲۰] التحدير من اتباع اليهود والنصارى

( i/r )

١٠٨-١٠٦] إثبات القرآن للنسخ في الأحكام الش 110-10 موقف أهل الكتاب من المؤمنين

[١١٣-١١] أماني اليهود والنصارى ورأي كل فريق منهم بالأخر

افتراءات أهل الكتاب والمشركين في ادعائهم الولد لله تعالى (  $\sqrt{/}$  )

اسَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْكَهُمُ ٱنِّيَ كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيكُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِن ٱللَّهَ بِالنَّكَاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴿ فَ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ ۚ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَٱفْوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمْ وَمَاٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ، وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ @ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِكٌ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ @ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيهَا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن زَيِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيتَلَايَكُونَ لِلِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِئَابَ وَأَلْحِكُمْ ٱلْكِئَابَ وَأَلْحِكُمْ الْمُ تَكُونُواْ تَعْلَبُونَ ۞ فَاذَكُرُونِ ٱذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَالصَّلَوْةَ إِنَّاللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ۞ وَلانَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوَتُ أَبَلْ أَحْيَاتُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ 🍪 وَلَنَبْلُوَتَكُمْ بِثَىءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ۞ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن دَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهَ تَدُونَ 💣 ♦ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِا عَتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُ كَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ لُالنَّاسِ فِي ٱلْكِئَبِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ مُوكَ 🚳 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ 🐠 إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيمَّ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُظُرُونَ ٥ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ كُو إِلَهُ وَحِدٌّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّحَكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّالِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِى ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَىا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْمَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ١ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَدَابِ مِنْ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَاكَ الْمَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَاكَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِك يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ١ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيْبًا وَلَاتَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرَكُم بِالسُّوٓءِ وَٱلْفَحْسَكَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّا أَوَلَوْ كَابَءَ الْكَوْرَ الْكَافِي مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّا أَوَلَوْ كَابَءَ الْكَوْرُ اللَّهُ مُعَا أَنْوَلُوا بَعْدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلَالَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءُ وَنِدَآءُ صُمُّ ابْكُمُ عُنَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَيْتِ مَارَزَقَنَكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَهِ عِنْدِ الغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنَاقَلِيلًا أُولَتِهِكَ مَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱليدُ ١ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَقُ ٱلضَّكَ لَلَّةَ فِٱلْهُدَىٰ وَٱلْمَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَيِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞

संविधि के स्वारिक्स के स्वारिक्

﴾ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَنْ إِلَيْهِ وَٱلْمَالَ عَلَيْجُيِّهِ ذَوِى ٱلْقُسَرْدِكِ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَى امرَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَٱلْمُوفُوبِ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَهَ دُولَّا وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوّاً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ 🍩 يَتَأَيُّمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِيُّ لَلْوُرُ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَن عُفِى لَهُمِن آَخِيهِ شَيْءٌ فَائِيَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَمَاسِمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سِيعُ عَلِيمٌ ٥ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلآ إِثْمَا فَلَآ إِثْمَا فَلَا آِثْمَ عَلَيْتُهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ هَا نَيْمًا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ أَيَتَامًامَّعْدُودَتَّ فَمَن كَاسَ مِنكُم تم يضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ كُمِّنْ أَيَتَامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِيرَبَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَذُو أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُسْزِلَ فِيــهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مُنَّ أَسَامِ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلَايُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْمِدَةَ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🚳 وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِىعَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَارِّن فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآيِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُّ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَتْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِثُمَّ أَيْتُوا الصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْبِ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ وَالْمُ عَلَى مُوْدَ فِ ٱلْمَسَاحِةِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَا تَقْرَبُوهِ مَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَّ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَاتَأْكُلُوٓ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُصَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَٱنتُعْلَمُونَ 🕨 ♦ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَحِلَةَ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيُّجُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِلَنَ تَأْتُواْ ٱلْبُهُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّمَن ٱتَّعَيُّ وَأَتُواْ ٱلْبُهُوتَ مِنْ أَبُوبِهِكَأُ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَمُ لَكُمْ نُفَلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَسَدُوٓ أَإِكَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعَسَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفُنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتَلِّ وَلَائْقَائِلُوهُمْ عِندَٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِبُلُوكُمْ فِيانِ فَكَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَننِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلِدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهَوْا فَلاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلشَّهُ رَالْحَرَامُ بِٱلشَّهْ لِلْخُرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْبَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّعُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ ا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ 🍩 وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُتَلَقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ لَهَٰلَكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِبْتُوا ٱلْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرِحَيَّ بَبِلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَةُ فَهَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِءَ أَذَى مِّن زَأْسِهِ عَفِيدْ يَدُّمِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَىٰ لَحْجَ فَاٱسْتَيْسَرَمِنَالْفَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي لَفَحَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم تُولْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ أَهْ لُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞ ٱلْحَيُّجُ أَشَّهُ رُمَّعْ لُومَنتُ فَهَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَافْسُوقِ ۖ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَيُّجُ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْسَلَمَهُ اللَّهُ وَتَسَزَوَّدُواْ فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَسَأُولِي الْأَلْبَابِ 🚳 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالَا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْ تُعرِقِنْ عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْ عَرا لْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَنْ كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّكَ آلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ فَا فَصَلَيْتُ مَ مَنْسِكَ كُمْ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُكُرُ وَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِ كُرًّا فَعِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا عَاللَّهُ الدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ، وَمِنْ خَلَقِ وَمِنْ خَلَقِ مَن عَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ ۞ أُوْلَئِهِ كَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞

 ۱۷۷ حقیقة البر
 ( ۲ / ت )
 ۱۸۸ النهي عن اكل أموال الناس بالباطل ( ۳/ت )

 ۱۷۷ – ۱۷۸ تشریع القصاص وبیان حكمته ( ۲ )
 ۱۸۹ التوقیت بالأشهر القمریة ( ۲ )

 ۱۸۰ – ۱۸۹ تشریع الوصیة ( ۲ )
 ۱۹۳ – ۱۹۳ القتال في سبیل الله وبیان حكمه ( ۲ )

أحكام الحج والعمرة

٧

 اذْكُرُوا ٱللّهَ فِي أَيْتَامِ مَعْدُودَتُ فَ مَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرّ إِثْمَ عَلَيْدِ وَمَن تَا خُرَ فَكَرّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اللّهَ وَأَعْدَى اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهَ وَاللّهَ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّه إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ @ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ٱلْحِزَّةُ ٱلْحِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَكَ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُدمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُوٓ النَّاللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُم ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَالْمَلَيْ كَا وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ سَلْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ يَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُ فَإِنَّ اللّهَ صَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ عَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيةٍ وَمَاٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِنَكُ بَغَيْا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا أَخْتَكَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِنَّى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم شَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلظَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ٥ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مِ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِينِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمِعَلِيبُ مُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُنْ ٱلْكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُوَشُرُّلَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُونَ ا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ وَٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ - مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَحِبُهُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلا يَرَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَ دِ دَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَدَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَوْا وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَنهَدُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ 🔷 لِمَتَعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَيِيثُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفَعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُوَّكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكِّ قُلْ إِصْلاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ ۞ وَلَا نَنجِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَاَّمَةُ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنجِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُتَوْمِنُ خَيْرُون مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوَا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴿ وَيُبَيِّنُ ءَايَنَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَّتَذَكَّرُونَ ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْهُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأَتُوهُرَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّقَوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ﴿ نِسَا وُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا خَرْثَكُمْ أَنَّهُ شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ لَّا يُوَّاحِدُكُمُ اللَّهُ وَالنِّعْوِفِ أَيْمَنِكُمْ وَكَكِن يُوَّاحِدُكُم عِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيدٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٌ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمُن مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَ إِنكُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولُهُنَّ أَحَةُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ إِصْلَحَا ۚ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرُونِ وَلِلِيَ إِنْ أَرَادُوٓ إِلْصَلَحَا ۚ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ

حَكِيمُ ٥ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ إِلِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيّا حُدُودَ اللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ فَإِن طَلْقَهَا

فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَةُ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَرَاجَعَآ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿



وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُوْا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنْحِذُوا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِدِّ-وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ ذَالِكَ يُوعَظْ بِدِ-مَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكُرُ أَذَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَأَلِنَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ 💣 🏶 وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَلِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةٌ وَعَلَى لُوَلُودِلَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَأَ لَا تُضَكَآرٌ وَالِدَهُ أَبِولَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَلْهُبِولَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَاعَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَمَّشَاوُرِ فِلاجُنَاحَ عَلَيْهِمْ أُولِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوَلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمْ بِٱلْمَعُ وَفِّ وَأَنَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🐨 وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَرَيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْتُمْ فِيحَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُرُوثِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَتْتُمْ فِي أَنفُسِكُمّْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ سَتَذكُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفَاْ وَلَاتَعْـزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَبُ أَجَلَةٌ، وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِحَ ٱنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٰٓ لُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ،مَتَعَا إِٱلْمَعُرُوثِ حَقًّا عَلَالْمُحْسِنِينَ 🏟 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مُلَكِّنَّ فَرِيضَةٌ فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓ اأَقْرَبُ لِلتَّقْوَئُ وَلَا تَنسُواْ ٱلْفَصّْلَ بَيْنكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🏟 حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوَتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَنْ نِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَآ آمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ كِ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُمُ إِلْلَمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ @ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَدَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَايَلُواْ فِي سَجِيبِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ فَا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَافَيُضَاعِفَهُ اللَّهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ طُلُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِسْرُومِ لِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِي لَهُمُ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكَ أَنْقَادِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّانُقَتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآ بِنَآ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّاللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا أَقَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَىٰةً مِنَ ٱلْمَالِّقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِرُوٓٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ.مَن يَشَكَآةُ وَاسِمُّ عَكِلِيدٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْنِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَوْلِ وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 🚳 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَكَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَهَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْـهُ إِلَّا قِلِيـلَامِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥهُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْلَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا اللَّهِ كُم مِّن فِتَ تَرِ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً إِلإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الصَّكِيرِينَ ۞ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْرَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِيِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَىٰدُاللَّهُ الْمُلْكَ وَٱلِحِحَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآءُ ۖ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مِبِبَعْضٍ لَّفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِ نَا اللَّهَ ذُوفَظُ لِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ قِلْكَءَ ايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ﴾

٢٣٨-٢٣٨ الحفاظ على الصلاة

7٤٢-٢٤٠ وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة 

(u/0)(1/0) ٢٥٢-٢٤٦ ذكر طالوت وجالوت وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة

٣٣٢-٣٣١ خلق المسلم في معاملة المطلقة وولاية التزويج \_\_\_\_\_\_ من أحكام الرضاع والنفقة على الأولاد 

٣٣٧-٢٣٦ حقوق المطلقة قبل الدخول

 عِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَكُوسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَّةٌ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْ كَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ 🔞 ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ رُسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَلَهُ مُافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِدِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يُحُودُهُ، حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِي ٱلْعَظِيمُ 🏟 لا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينَّ قَد تَبَيَنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِٱلْكُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلِيآ وُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أَوْلَتِيكَ ٱصْحَتَابُ ٱلنَّارِيُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🍘 أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عِمْ فِي رَبِّهِ ۖ أَنْ ءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّي ٱلَّذِى كَيْحِي ـ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبِهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ۞ أَوْكَأَلَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَلذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ، قَالَ حَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِاثَةَ عَامِ فَٱنظَرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ۗ السَّةَ لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّأَ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبَّا رِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَيَّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَى وَلَدِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُمْ ۞ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ ٱجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ♦ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيتُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِينَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ فَمَثَلُهُ،كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ،وَابِلُ فَتَرَكَهُ،صَلْدًّالَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَةٌ شُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتُّ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَيَّفَكُرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوَ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۚ وَلَاتَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓ اأَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَاْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَعْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ۞ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَبِ ۞ وَمَآ أَنفَ قُتُم مِّن نَفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نُكَذَرِ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمَّا هِمٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ♦ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِ نَاللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآعُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِليَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا ثُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآهُ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۖ

٤

 المرد المرسل واختلاف الناس والحث على الإنفاق في سبيل الخير ( ١/٥ )
 المرد الإنفاق في سبيل الله وآدابه ( ٢/٠ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )
 ( ١/١ )

يُولَةُ التَّقِيةُ - الْخَبَالَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَيِّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْاْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْء وَحَرَّمَ الرِّبُوْ أَفَمَن جَآءَهُ ،مَوْعِظَةٌ مِّن زَيِيهِ عَفَانهُمَ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْـرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ 🔞 يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكُفَّارِ آثِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّىٰلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوبَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَّا إِنكُنتُم مُّقَرِمِنِينَ ۞ فَإِنلَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِن كَابَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكُنْ مُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَاصَّتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بّيّنَكُمْ كَايِّبُ بٱلْكَذَٰ لِوَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْنُب كَمَاعُلُمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَ تُبِّ وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْحًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُحْلِلْ وَلِيُّهُ مِوَالْمَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهُ-ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوۤ اإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاّرًا كَاتِبُ وَلَا شَهِيذُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَسُوقُ إِبِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُ وَإِن كُنتُ مْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَ افَرِهِنُ ثُمَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى ٱؤْتُمِنَ آمَننَتَهُ ،وَلِيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ، وَلا تَكْتُمُواْ الشَّهَا لَهُ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفر وَلَمْ تَعَجْدُواْ كَاتِبَ اللَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَا لَهُ وَإِن كُنتُم وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَا لَهُ وَإِنْ أَمِن بَعْضُ كُم بَعْضَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَا لَهُ وَإِنْ أَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِقُ عَلَى الللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْل اللَّهُ اللَّ عُتُمْهَا فَإِنَّهُ وَالِيُّمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكُم ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحاسِبْكُم بِواللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ هَ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ ۗ وَرُسُلِهِ ۗ لَانُفَرَقُ بَيْكَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقَى الْواْسَمِعْنَ اوَأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَ اوَإِيَنْكَ ٱلْمَصِيرُ 🔞 لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَاۤ أَوَٱخْطَىٰٓ أَنَّارَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْهُ أَوْصَرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِيلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِۦۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَاۚ ٱنتَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُــرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيْوِهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيُّ الْفَيْوِهُ اللَّهِ بسر والله الزَّعُمٰ الزَّعِيدِ مِّ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ 😧 مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِّ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱننِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰعَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَبِّورُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَالْعَرِينُ الْحَرِيمُ ﴿ هُوَ الَّذِي آَذَلُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَ أَتُحَكَنَتُ هُنَ أَمُّ الْكِنْبِ وَأَخَرُمُ تَشَكِيهَ لَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّذَنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَسَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهً إِنْ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيْءَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِينَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَئِنَكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ۞ كَدَأْبِ وَالِوَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمّْ كَذَّبُواْ

لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةُ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِ رَأَى ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآةُ إِنَ فِى ذَالِكَ لَعِـنْرَةً لِإَوْلِي ٱلْأَبْصَكِ وَ ثُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَيْنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَاةِ وَٱلْخَيْلِٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِ وِٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَكِعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ 🚳 ♦ قُلْ ۚ أَقُنْبِيَّهُ كُر بِخَيْرِيِّن ذَالِكُمَّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكَرَهُ ۖ وَرِضْوَاتُ مِّبَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِ

(٢٨١-٢٧٥ تحريم الربا وأضراره على الفرد والمجتمع اً - ٦ | إثبات وحدانية الله تعالى وإنزال الكتاب (1)

( ٧/ب ) آل عمران ٧-٧ المحكم والمتشابه في القرآن ٢٨٣-٢٨٢ توثيق الدين المؤجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن (1) ( ۷/ث ) ٢٨٤ إحاطة علم الله بكل شيء

١٣-١٠ خسران الكافرين وعاقبة المغرورين في الدنيا الله السهوات في الدنيا، والآخرة خير وأبقى ( ٢/١ )

م عقيدة المؤمنين وتكليف الله تعالى عباده بما يطيقون ( ٧/ث ) عقيدة المؤمنين وتكليف الله تعالى عباده بما يطيقون ( ٧/ث )

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِهَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ۞ ٱلصَّكِيرِينَ وَٱلصَّكِةِ قِينَ وَٱلْقَكَنِةِ يَكَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِلَّا إِلَنهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايَهَا بِٱلْقِسْطِ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرِينُ الْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكَنُمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنِ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْدَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَإِنْ حَاَجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِيِّينَ ءَأَسْلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَصَدِ ٱهْتَكَدُواْ قَالِتُ تَوَلُّواْ فَإِنَّا كَاكُمُ عَلَيْكَ ٱلْبَكَةُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِعَالِمَونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيهِ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَ الدُّنْيَ وَالْكَخِرَةِ وَمَالَهُ مُرِّن نَصِرِينَ ۞ ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبُ إِمِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُعَرَىتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّكَنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ أَرُّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ اللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءٌ وَتُعِزُ مَن تَشَآءٌ وَتُعِزُلُ مَن تَشَآءٌ بِيكِ كَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۖ ثُولِجُ ٱلْيَلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْعَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْعَيِّ وَتَوْلِيَ أَلْعَلِينَ ٱوْلِيكَة مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَنْ وَلِاّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى ٱللَّوَالْمَصِيدُ ۞ قُلُ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَدِينٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَلَدِينٌ ﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْمَنَ رَا وَمَاعَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تُودُ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَهُ وَفُنَا بِٱلْمِبَادِ ۞ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهُ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَالْوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَالْحَالَ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَا يَعِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اصْطَفَيَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْسَرَهِيهِ مَرَوَءَالَ عِمْرَنَ عَلَىٱلْعَلَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةً أَبْعَضُهَا مِنْ بَعْضَ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم ۞ إِذْ قَالَتِٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّزًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيٓ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا ٓ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنْثَى ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَيْنِ الرَّحِيمِ ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكُرِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزْقَا قَالَ يَنمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتْهُوَمِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ مِنَالِكَ دَعَازَكَ إِنَّاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَيْكُ وَعَالَكُ وَعَازَكُ وَيَا رَبُّهُ فَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا لِلْكَ دَعَازَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَءِ ۞ فَنَادَنْهُ ٱلْمَلَيَهِ كَةُ وَهُوَقَايِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَكُم وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱصْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةٌ قَالَءَايَتُكَ أَلَاتُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُّا وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَكِبْحَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَهِكَةُ يَكُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْمَكَمِينَ 🍘 يَنْمَرْيَمُ ٱقْتُنِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآ وَٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ @ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرِيُّمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُمَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُ لَا وَمِنَ ٱلصَّدَلِحِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَنَى بَشَرَّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآلُو ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ @ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَنِي قَدْحِثْتُكُم بِنَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّ أَغَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَصْحَمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَكْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّقْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَىً مِن ٱلتَّوْرَىٰ فِ وَلِأُحِلَ لَكُم بِعَضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْت وَجِثْ تُكُر بِكَا يَةٍ مِن زَيِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ @ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ ♦ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدَ

गुस्धां अध्य

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَاٱلرَّسُولَ فَٱحْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ @ وَمَكَرُواْ وَمَه يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ أَتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شكدِيدًا فِي الدُّنْيَ اوَ الآخِرَةَ وَمَا لَهُ مِينَ نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فَيُوَفِّيهِ مْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَكِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثْلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثُلِءَادَمَّ خَلَقَكُمُونِ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِك فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْرَدِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ وَنَبْتَهَلْ فَنَجْمَلُ أَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَيْرِينِ إِنَّ هَنذَا لَهُوَالْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنكَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ! بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئنبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُواً لَّانَعَ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَتَعْ قِلُونَ ۞ هَآ أَنتُمْ هَآ وُكَآ إِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ-عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ 🔞 مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفَامُسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلذَا ٱلنِّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُقْمِنِينَ ۞ وَذَتَ ظَآيِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ لَوْيُضِلُونَكُو وَمَا يُضِلُوكِ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَنَأَهْلَ ٱلْكِنَكِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُوبَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُرْتَعَلَمُونَ 🔞 وَقَالَت ظَايَفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أَبْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكُفُرُوٓ أَءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🕉 وَلَا تُوَّمِنُوٓ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْقُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُ مِّشَلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْيُعَا بَوُهُمْ عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ۞ يَخْفَشُ بِرَحْ مَتِدِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْمَظِيدِ ۞ ۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُوَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُ مِقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّينَ سَكِيكُ وَيَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ٢٠ مَلَى مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ - وَأَتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبُ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّهُ مُوَّا لَكُ بُوَّةً ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ وَمِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ وَتَدْرُسُونَ 🍪 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَغَخِذُواْللَّلَةِ كَذَوَاللَّلَةِ كَوَالنَّبِيِّ مَا كُنتُم بِالْكُفُو بَعْدَإِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيئَقَ النَّبِيِّنَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ ۗ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى ۚ قَالُواْ أَقْرَرُنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۖ هَا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ﴿ لَا أَفَعَا يُرِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعَا وَكِرَهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ نَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيهُمْ وَإِمْسَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونِ مِن دَّيِهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ @ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَاً لإَسْلَىمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ هُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ @ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبِيّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ۞ أُوْلَيَهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلطَّهَآ لُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّ ۚ أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيَمِّرُومَا لَهُم مِّن تَصِرِينَ ۞

> 70 - 00 مكر الب 90 - 12 المباهلة 10 - 12 الرد عل

مكر اليهود بعيسى عليه السلام

المباهلة والرد على من زعم ألوهية عيسى الرد على أهل الكتاب في دعواهم أنهم على دي

الرد على اهل الدباب  $\frac{\pi}{2}$  دعواهم انهم على د  $\frac{17-19}{2}$  محاولة أهل الكتاب إضلال السلمين  $\frac{79-19}{2}$  الوفاء بالعهد عند أهل الكتاب وأداء الأمانة

٨٠-٧٨] أكاذيب اليهود وافتراء أهل الكتاب على الأنبياء

اخذ العهد على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي في الله المرابع الم

٦١-٨٦ أنواع الكفار وقبول التوبة الصادقة

( ہ/ب ) ( ۲/۲ )

(ه/ب)

(1/0)

لَن لَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَقَّىٰ تُنفِقُواْ مِنَا يَعِبُونَ وَمَا لُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِحَٰ ٱللَّهَ بِعِيمُ ۖ ۞ كُلُّ ٱلطَّحَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ءمِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ٱلتَّوَرَئَةُ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَئَةِ فَاتَلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ 🌚 فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ ونيد ، اينتُ بيّنتُ مّقامُ إِبرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ عَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ 🐠 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَاتَعْ مَلُونَ 🥨 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءٌ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِقَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرِينَ ٥ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِمْ مُسْنَقِيمٍ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُونَنَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ كُو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِيّنَاتُ وَأُوْلَئِهَكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وَجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ مَنْتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَّ كَعَن ٱلْمُنْكَر وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَانِتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدَّ بَارَّثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 🐿 ♦ لَيْسُواْ سَوَآيُّ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآهَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَسْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْزِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَكَتِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فِلَن يُصَعِّفُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ۖ إِلْمُتَّقِينَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ رِيجٍ فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْ لُونَكُمْ خَبَالَاوَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ ٱفْوَهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُّ قَدْ بَلَاتِهُمْ اَلْكُمْ ٱلْآيَئتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 🚳 هَنَاأَنتُمْ أَوْلَاءٍ يَحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنكِ كُلِهِ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَ إِذَا خَلَوَاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ۞ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِتَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَسْتَعُمْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِبَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَاللَّهُ وَلِيمُهُمَّاوَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ه إِذْ تَقُولُ اللَّهُ وَمِنِينَ أَلَن يَكُونِكُمُ أَن يُمِذَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَكُ مِن أَلْمَلَت كِمَةِ مُنزَلِينَ لَهُ بَلَيُّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّءوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْمَكِيمِ ١ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكِيتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ ١ اللَّهُ عَالَيْهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّيبَوْا أَضْعَنَفَا مُضَنَعَفَةٌ وَاتَقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

♦ وَسَادِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن دَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ @ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَـ لُواْ وَهُمْ يَعْـ لَمُونَ 🏟 أُوْلَتَبِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَـْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخَلِدِينَ فِيهَاْ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنِمِلِينَ 💣 قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَا ابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوَنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَتَرْحٌ مِّتْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ آمْحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ 🏟 وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقَتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبَاٰمُوَجَّلاً وَمَنِ يُرِدْ ثَوَابَٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِءمِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِء مِنْهَأُ وَسَنَجْزِي ٱلشَّلِكرِينَ 🕲 وَكَأَيِّن مِّن نَّجِي قَلْتَلَ مَعَـهُ. رِبِّيُّونَ كَيْدِرُّ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا آصَابَهُمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُجِبُّ الصَّهِرِينَ 🏟 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ فَنَانَنهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّلُكُ حَسِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ۞ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا آشَرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْ وَمَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَقَكْ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ۥ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مَّوَتَنَكَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ قِنْ بَعْدِ مَآ أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْك اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَاعَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ 🕲 ♦ إِذْ تُصَّعِدُونَ وَلَاتَكُوْرَكَ عَلَىٓ أَحَكِهِ وَالرَّسُولُ... يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَتُبُكُمْ غَمَّاٰ بِغَيِّرٍ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَكَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🔞 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً ثُمَّاسَا يَغْشَىٰ طَآيِفَةٌ مِّنكُمُ وَطَآيِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَهُ وبِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَدَهُنَا قُلُكُمُ وَلَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَدَهُنَا قُلُكُمُ وَلَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً مُّا قُتِلْنَا هَدُهُنَا قُلْكُ لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّا لَذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ ﴿ يَكُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ ﴿ يَكُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ رَبُّ حَلِيدُ ﴿ يَكُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ رَبُّ حَلِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَاتَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْونِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُرِّى لَّوْكَانُوا عِندَنَا مَامَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُمِي وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُكُمَّ لَمَغْ فِرَةٌ مِنَّ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ وَلَبِن مُتُتُمْ أَوْقُتِلْتُمْ بَلِ لَى اللَّهِ تُحَشَرُونَ @ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّن اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَكُنتَ فَظَّا غِلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُواْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُّ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ أَوْعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغْلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةَ ثُمَّ تُوكَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ أُتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ لَلْصِيرُ فَ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ ٥ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مِّينٍ ١ أُولَمَّا أَصَرَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُعَ أَنَّ هَلَآ أَقُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

١٣٦-١٣٠ نصائح للمؤمنين تدخلهم الجنة وتنجيهم من النار

101-189 التحدير من طاعة الكافرين

التا-١٣٧ عواقب الكافرين وبيان أن العاقبة للمتقين وفضل الجهاد المامية عتاب لبعض من شهد غزوة أحد من الص على الثبات وتذكيرهم بأن الموت بإذن الله

10٨-١٥٦ تحذير المؤمنين من التشبه بالمنافقين وترغيبهم بالجهاد (1/0) الله عليه وسلم وأخلاقه الله عليه وسلم وأخلاقه

أسباب مصبية المسلمين في أحد

170-170 ذكر بعض العبر من غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين

( 1/m)

(Y/亡)

وَمَآ أَصَحَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمَنْمَ تَعَالَوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِادْ فَعُوّاْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَاُتَتَعَنْكُمُ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَنْ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُ واعَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنكُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ تَأْبُلُ أَحْيَا أَهُ عِندَ رَيِهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلْاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٥ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَصَّلِ لَمَّ يَمْسَمْهُمْ شُوَءُ وَالتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُو فَصْلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ ۚ ﴿ فَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَلَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةُ وَكَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَخُدرُوا ٱللَّهَ شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَّمَا نُمَّلِي لَمُمْ حَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَحُمْ لِيَزْدَادُوٓ إِنْ حَمَّا وَلَحَمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ مَاكَانَاللَّهُ لِيذَرَا لَمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِيدَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَاللَّهُ لِيطُلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عِ مَن يَشَأَيُّ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِدٍ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآ ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَهُوَخَيْرًا لَكُمْ بَلْ هُوَشَرٌ لَكُمْ شَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّقَدْسَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنَّ أَغْنِيآ أَهُ سَنَكَتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِينَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَـ لَامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْمَا ٱلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُدْ فَلِر قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُدُ صَلِدِقِينَ هُ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْكُذِّب رُسُلُّ مِن قَبَلِكَ جَامُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبُرِ وَالْجَنَابِ الْمُنِيرِ ۞ كُلُّ يَفْسِ ذَا يَقَلُ الْوَصِاءُ إِنْسَا أَوْفَى الْجُودَے : وَمَ الْقِيَاءُ وَفَيْنَ ذَحَحَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْمُرَكُّوا أَذَى كَشِيرًا وَإِن تَصَيرُوا وَتَنَقَفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ ٱلْأَمُودِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّ لُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَابَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا فَبِلْسَ مَايَشَتَرُونَ 🕲 لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَاذَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ 🥨 وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ لَآيِمَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَا ابْطِلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ٥ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّنَاسَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْلْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَاوَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكِّرِ أَوْ أَنثَى بُعْضُكُم مِن أبَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُوا في سَبِيلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِم وَلَأَدْ خِلَنَهُمْ جَنَّنتِ تَحْرِي مِن تَحْيَكا الْأَنْهَدُرُ وَابَامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ. حُسْنُ الثَّوابِ 🏟 لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ 🝘 مَتَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَيِتْسَ ٱلِلْهَادُ 🍘 لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبُ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🕲

١٩٧-١٩٦ الكفار وجزاؤهم

( 1/4 )

ض قبائح المنافقين (٥/ت) 170-179 منزلة الشهداء في سبيل الله تعالى ( ۲/ث )

[177-177] تسلية للرسول ﷺ بعد أحد وتهديد للكافرين

(1/r)

١٩٠١ الأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل

( ۲/۷ )

إس مِاللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الرَّكِلِ فِي يَناأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن

نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَاءً وَأَتَّقُوا اللّهَ الّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِءَوَالْأَرْحَامَّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَا تُوا الْهَذَا لَهُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَاتَأْكُلُوٓ الْمَوَافَكُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُۥكَانَحُوبَاكِبِيرًا 🕡 وَإِنْ خِفْتُمَ ٱلَّانُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُّ ذَلِكَ أَدْفَى أَلَّا نَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُ قَتْنِينَ غِلَةً فإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْيَعًا مَّرِيَعًا ﴾ وَلا تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمُواَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا وَٱزْدُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُ الْمَعْرُوفَا كُولُواْ الْمَعْرُوفَا كَالْمَا فَوَلُواْ الْمَعْرُوفَا كَالْمَا فَوَلُواْ الْمَعْرُوفَا كَالْمَا فَوَلُواْ الْمَعْرُوفَا كَالْمَا فَوَلُواْ الْمَعْرُوفَا لَا مَعْرُوفَا الْيَسْمَ أَمْوَلُهُمْ أَلَا لَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبَ مُّ مِمَّاقَلُ مِنْهُ أَوْكُرُ نَصِيبُ امَّفْرُوضَا 🕜 وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةُ أُوْلُواْ الْقُرْيَى وَالْيَنَائِي وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُعْرَوفًا ٨ وَلَيَحْشَ الَّذِينَ لَوَتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَسَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلُاسَدِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَّا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُوا لللهُ فِي أَوْلَندِ كُمِّ لِلذَّكَرِمِ ثُلُ حَظِّ الْأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ أَثَنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُمَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن َلَه يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرْثَهُ وَأَبَوَهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَكُلُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَا ثُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِسِيّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوَّدَيْنٌ ءَابَآ وُكُمُّهُ وَأَبْنَآ وُكُمُ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعاً فَريضَةَ مِّن اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 🏟 ﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكِكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَكِ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَّةٍ يُوصِين بِهَآ أَوْدَيْنِ ۚ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِمَّ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوّا أَكَ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا يُهِ ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرٌ وَصِيَّةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ ن تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يُدْخِلْهُ جَنَنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخَ يلِدِينَ فِيهِكُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيهُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ. يُدْخِلَهُ نَارًا حَيَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُنْهِيثُ ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِىٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ٥ وَالَّذَانِ يَأْتِيكِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّأَ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ آإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّجِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوَّةِ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 🕸 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلْ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهُ آوَلَا تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمُوهُنّ وَإِنَّ أَرَدَتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَقِج مَّكَاكَ زَقْح وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بَهُ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ٢ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا ۞ وَلَا نَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَآء إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ مُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا ثُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّنْتُكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخْ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَٱخْوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْهِ كُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيٍكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِ كَ فَكَاجُناحَ عَلَيْكُمُ وَحَكَيِّلُ أَبْنَا يَهِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞

من أحكام المواريث وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين

٢٢- ٢٣ المحارم من النساء

عقوبة الزنا في أول التشريع

ا وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمٌّ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمٌّ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْ تَغُواْ بِأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ أَجُورَهُ لَ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ إِأْمُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُفِ مُعْصَنَتٍ غَيْرَمُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَكِهِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَىٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ٨ يُرِيدُ اللَّهُ لِيكِ بَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ٥ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِيُلْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِئَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمٌّ وَلَا نَقْتُكُوٓاْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ فَارًّا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَـ نِبُوا كَبَآبِرَ مَانُنْهُوْنَ عَنْـ ثُهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّذْخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَافَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱحْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِدِّ عِلِنَّا ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 🕝 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمَّ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا 🏟 ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُرَعَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمَّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّنِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُرَ ۖ فَعِظُوهُرَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ ٱطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ أَإِن يُريداً إِصْلَاحًا يُوفِق اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۞ ♦ وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِدِء شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُـرْبِيُ وَالْيَسَنِيَ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُدْرِينَ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَ اللَّا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ٥ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وْمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينًا هَسَاءَةَ رَينًا ۞ وَمَاذَاعَلَيْهُمْ لَوَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ آجُرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْ نَابِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَيِذٍ يَوَذُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوَّىٰ بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴿ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلطَّسَلُوةَ وَأَنتُدَ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بِٱلْأَعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مِّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْلَكَمْ شَهُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَدَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبُا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّابِيلَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْ نَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشَعْمُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُثُمَّ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّ هَاعَلَىٰ آدُبَارِهَا ٓ أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِءوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءَ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمَا ثُمِينًا ۞ ٱلمّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

٢

أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ, نَصِيرًا ۞ أَمْ لَمُمّ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنهُهُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِلِّهُ فَقَدْءَاتَيْنَآءَالَ إِبْرَهِيمَٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًاعَظِيمًا 🍪 فَيِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِدِءوَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَمَ سَعِيرًا @ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايِنِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَازًّا كُلُمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَّ إِنَّ اللَّهَ كَابَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا ٱلدَّا لَهُمْ فِيهَا ٱلْرَأْ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُ مِينَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِٱلْعَذَلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّجَ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَانَ لَهُ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْمِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥ ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ـ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ إِلَى مَآ أَسَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ إِسمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّجَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَ فِي ٱنفُسِهِمْ قَوْلَا بَلِيغًا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا 🏟 فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَبِّيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ۞ وَلَوَ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِينِرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّاكُنْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهم مِّنَ النَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِـذَرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لَّيُبَطِّنَنَ فَإِنَّ أَصَلِبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُن مُّعَهُمْ شَهِيدًا هُ وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا 🚭 ♦ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا ١ وَمَالَكُونَ لِانْقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَل لّنَامِن ٱلدُّنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا 🍩 الَّذِينَءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيل الطَّنغُوتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآءَ الشَّيْط لِنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطَانِكَانَ صَعِيفًا ۞ ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا ٱيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَبَّنَالِم كَنَبْتَ عَلَيْنَاٱلْفِئَالَ لَوْ لَآ أَخْرَنْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ قُلْمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قِلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌلِمِنِ أَقَى وَلَانُظْلَمُونَ فَلِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآهِ ٱلْقَوْمِ لِا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَٓا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ ٱللَّهُومَا أَصَابِكَ مِن سَيِّتَةٍ فِين نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ عَلاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنهُمْ غَيْر ٱلَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَأَةَ هُمُ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيرِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِيَ ٱلْأَمْرِمِنَهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُۥ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا 🚭 فَقَائِلْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا تُتَكَّلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـدُ بَأْسُـا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا @ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ, نَصِيبُ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِتْنَةً يكُنلَّهُ ،كِفْلُ مِّنْهَ أُوكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ۞ وَإِذَاحُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوَ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

( ٢/ث ) 🔼 🗚 حكم الشفاعة في الخير والشر والأمر

ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا 🍪 💠 فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَصَلَ ٱللَّهَ وَمَن يُصِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 🚳 وَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَجِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيَّثُ وَجَد تُمُوهُمٌّ وَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّ اوَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُم فَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَٱلْفَوَاْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَاللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيمَّا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيِّدِ يَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ؞ٓ إِلَّآ أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَذُوِّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَ وَمُؤْمِنَ وَ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مرِّيثَنَّ فَدِينٌ أَسُكَلَمُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ لِمُ عَضِيلَمُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَذَ لَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بَتُدَفِ سَبِيلَ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَلَمَ لَسْتَ مُوْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِعُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓ أَإِكَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ لَّايَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّا لَلَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنهُمُ الْمَكَنْبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهمْ قَالُواْ فِيهَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَلْهَاجِرُواْ فِيهَأَ فَأُوْلَتِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 🏟 إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا 🚳 فَأُولَتِيكَ عَسَىٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ ، عَلَى ٱللَّهِ وَكَان ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ آن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مَيْمِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَكِ لَدْيُصَلُواْ فَلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّالَذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَهَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَسْلِحَتَكُمٌ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَلِفرِينَ عَذَابَاتُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيَّتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمٌّ فَإِذَا الْطَمَأُ نَنتُمٌ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُوِّمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَ ا ۞وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتُرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَيرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ۞ وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلا تُجُدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيطًا 🔯 هَتَأَنتُمْ هَتَوُلَآءِ جَلَدَلْتُمُ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَحَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْفُولًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى فَنْسِدٍّ . وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْلِمْنًا ثُمَّيَرْمِ بِهِۦبَرَيَّعًا فَقَدِ ٱحْتَمَلُ بِهِ تَنَا وَإِثْمَامُبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَحَمَت ظَابِفَ ثُمِّنَهُمْ مَانَ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ وَإِنَّا لَكَ

 (٦/٠)
 (٣/٠)
 (٩/٠)
 (٩/٠)
 (٩/٠)
 (٩/٠)
 (٩/٠)
 (٩/٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 (١/٠٠)
 <t

( 1/1)

وجوب التثبت في الأحكام المُحكام

هُمٌّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 🏟

الأمر بالعدل المطلق وإقامة الحق في الحكم

 لَاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْينِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ِ مَا تَوَكَّى وَنُصَّلِهِ ، جَهَنَم ۖ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٣ إِلَّآإِنكَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ۞ لَعَنَهُ أَللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَكُهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكُ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاكُمُ مَّ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّكَا مِّن دُونِٱللَّهِ فَقَـذْ خَسِرَ خُسْرَا نَا مُبِينَا ١ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَاعُهُولًا ١ أُولَيْكَ مَأْوَلهُمْ جَهَنَّمُ وَلايَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ ٱلْدَاَّوَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزَبِهِ ۦ وَلَا يَجِدْلَهُ ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 🚳 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ۞ وَبلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُجِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَنتَ تَقُومُواْ لِلْيَتَكَيٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا 🚳 وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحَأُوا لَصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِكَ اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَـآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَحِيـلُواْ كَلَٱلْمَيْــلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلُّ مِن سَعَتِهِ عُوكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَرِيمًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذْ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِحَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا ٥ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ عَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشْبِعُواْ ٱلْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُو الْوَتُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَبِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ عَرُكُنُهِ هِ عَرُسُلِهِ عَوَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالْا بَعِيدًا 📦 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَالِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِجَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْحُمْ فِٱلْكِئَبِأَنَ إِذَاسِمِعْنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسَّنَّمُ زَأْبِهَا فَكَ نُقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُرُ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّا ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ بَجِيعًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ فَكَالُوٓاْ ٱلْمَرْنَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ ٱلْعَرْضَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفرينَ عَلَى ٱلمُّؤْمِنِينَ سَبيلًا 🐞 إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُنْ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ.سَبِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَءَ امَنُوا الْانَتَخِذُوا الْكَنِفرينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَّ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا ثُمِّينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تِجِدَلَهُمْ نَصِيرًا @ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُواْ وَاعْتَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَكِمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿

الاا-١٢١ ضرر الشرك وخطر الشيطان ١٣٢ جزاء الإيمان والعمل الصالح

( ٢/ت) الأمر بالعدل والإيمان بالله والرسول والكتب المنزلة •

(1/1)

(٢/١) المُنافقون ومواقفهم وجزاؤهم والتحذير من صنيعهم والنهي عن موالاة الكافرين (٣/١)

١٣٦-١٣٣ الجزاء على العمل لا على الأماني

١١٤-١١٤] فضل الكلام النافع والتحدير من مخالفة الرسول﴿ ٣/ ت) الحبُّ على رعاية اليتيم والصلح بين الزوجين والعدل بين النساء ( ١/٣ ) ١٣٤-١٣٧ الملك لله وحده وكل شيء بيده ، وثواب الدنيا والآخرة

يُونَوُ النَّكُولَةِ - الْكُونُونَةُ ا لا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا ٱوْتُخَفُوهُ ٱوْتَعْفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَكِيْكَ سَوْفَ يُوَّتِيهِمْ أَجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِكَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبَامِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفُونَاعَن ذَلِكٌ وَ اتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ﴿ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاتَعَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنَهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَءَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوافِيهِ لَغِي شَكِّ مِنَّ مُن لَمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اُنْبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينُا ۞ بَل زَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْحِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِۦقَبْلُمَوْتِهِۦۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا @ فَيُظلِّرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ كَيْيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّيَوْا وَقَدْ نَهُواْعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلُّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيسًا ۞ لَلْكِنْ الزَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُوْتُونَ ٱلرَّكُوهَ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَئِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجَرًاعَظِمًا 🏶 إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرِهِي مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ دَ زَبُورًا 🏚 وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَيكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ. بِعِلْمِةْ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهِمَ ٓ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمّْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمتُهُ وَأَلْقَنَهَ ٓ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمتُهُ وَٱلْقَنَهَ ٓ إِلَّا مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدٌّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُوبَ لَهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدٌّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُوبَ لَهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَن السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ -وَيَسْتَكَيْرِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مْ عَذَابِا ٱلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَنْ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مَا أَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مَن اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مِن وَيَعِكُمُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذُورًا مُّبِينًا 🚳 فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصَهُواْ بِهِ ـ فَسكيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنَّهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا 🔘 يَسْتَقْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَةَ إِنِ ٱمْرُقُواْهِلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱقْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِّاتَرَكُ وَإِن كَانُوٓ إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْدَيْنِ لَيُهَ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ يَكَأَنُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا أَوْفُواْ سُمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَنِحِ لِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيْرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدَّى وَلَا ٱلْمَلَكَبِدَولا ٓءُ آمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَصْلاَمِن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن كُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَالنَّقُويْ وَلَائَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّا لَهِ عَلَا لَعِقَابِ ۞

ميراث الكلالة أو حكم الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب

ورة المائدة [1-0] الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء وبيان ما أحل الله

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللّه بِدِء وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ ٱكَلَٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَيْنُمْ وَمَاذُهِ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَنمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنُ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَدِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْلِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَآ أُجِلَ لَهُمْ قُلْ أُجِلً

لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ وَمَاعَلَمْتُ مِ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّيِنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْةٍ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابِ قِلُّ لَكُرُّ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُنَّ وَالْمُتُمَّ وَالْمُحْمَّ وَالْمُحْمَّ وَالْمُحْمَّ وَالْمُحْمَّ وَالْمُحْمَّ وَالْمُحْمَّ وَالْمُحْمَّ وَالْمُحْمَرِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُحْمَرِ وَالْمُحْمِ وَالْمُحْمِلُونِ وَالْمُعْمِ وَالْمُحْمَرِ وَالْمُعَامِ وَالْمُحْمِلُونِ وَالْمُعْمِولُونِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرِقِ وَلَمْ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْمِلُونِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُع

قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخْدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَ وَمِن ٱلخَيرِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوةِ فَأَغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطُهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَنْ فَيَ آوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِن كُمْ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُ اطَيِّبًا

فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْـةٌ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْـمَتَهُ.عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَادَّكُرُوانِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ

ٱلصُّدُودِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّا إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ ٱلصَّلِحَنَتِ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ أَلْجَحِيهِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْ مَتَ ٱللَّهِ عَلَيْتُ مُمَّ إِذْ هَمَّ قَوْمُ

أَن يَبْسُطُوٓ اللَّهُ مُ أَيْدِيَهُ مَّ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَّ عَنكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ 🍘 ♦ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَغِي إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيْنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ

وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبَعْـ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ فَيِمَا نَقَضِهم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن

مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِّرُواْ بِيَّ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ قَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْإِنَّانَصَىٰ وَكَذَنَامِيثَنَقَهُ مَ فَنَسُواحَظًّا مِّمَّاذُكِّرُوا بِهِۦفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةْ

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآةً كُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تَخَفُوكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِّن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمِينُ ﴿ يَهْدِي بِدِاللَّهُ

سَنِ أَتَّبَعَ رِضْوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنَّ أَلَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ

ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأْ يَعْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🄞

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوَ ٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَتَوُاٱللَّهِ وَٱحِبَتَوُهُۥ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِ مِّنَ مُنَاتِّ مِعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ آ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَهَلَ ٱلْكِنَبِ فَذَجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَ ذَا

مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ ٱذْ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ ۞ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنُدُّ وَاعَلَىٰٓ أَدَبَارِكُمْ

فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَكُوسَيَ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَضْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ

مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ الدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم تُوْمِنِينَ ۞

(۷/ب)

١-٥ الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء وبيان ما أحل الله وما حرم (٦) [17-12] نقض أهل الكتاب للمواثيق

(٧/ج) ٣٦-٢٠ مطالبة موسى قومه بدخول الأرض المقدسة وموقفهم الرافض (٥/أ)

بالقسط والحكم بالعدل

﴿٦﴾ [17-10] تذكير أهل الكتاب برسول الله ﷺ وبالقرآن الذي أنزل إليه فرضية الوضوء والتيمم والغسل الرد على افتراءات اليهود والنصاري التذكير بنعم الله وعهوده والأمر بالشهادة ٢

قَالُواْيِكُمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ ٱبْدَامَّا وَامُواْ فِيهَا ۚ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَىٰتِلآ إِنَّاهَهُنَاقَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيٌّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ @ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَىٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٠ ١ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبِأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْفَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لِأَقْنُلُنَّ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَبِن بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْفِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَوُّا ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ. نَفْسُهُ. قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ. فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ, كَيْفَ يُؤْرِب سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَب فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّلِهِ مِينَ 🍘 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنيَ إِسْرَهِ مِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَكُل نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءً تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ۞ إِنَّمَا جَّزَةُ أَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْيُصِكَلَبُواْ أَوْتُصَالَمُ أَيْدِيهِ مِّوَارَجُلُهُم مِنْ خِلَعِ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوْلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّاكَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِشْلَهُ, مَعَهُ, لِيَفْتَدُواْ بِعِمِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِعَنْرِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَنَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ۞ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ أَلَدَ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ لَهُ ، مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كَاللَّهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ الَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَا بِأَفْوَهِهِ مُولَمَ تُقْوِينَ قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَيَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَيْءَيَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مِّ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَدَ تُؤْتَوَهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآفِياتُ اللَّهِ مَا لَاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْت فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَآ أُوْلَيۡكَ بِٱلۡمُوۡمِنِينَ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنا ٱلتَّوَرِيةَ فِيهَاهُدَى وَنُورُّ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنِّييُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواۡمِنكِئۡبِٱللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بَٱلْمَدَٰنِ وَٱلْأَنْفَ بَالْأَنْفِ وَٱلْأَدُنِ وَٱلْأَدُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَذَّ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلْمُونَ ٥ وَقَفَيْنَاعَلَىٓءَاثَىٰرِهِم بِعِيسَىٱبْنِمَرْيَمَ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُذَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُذَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحَكُو أَهْلُ أَلِا بِحِيل بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْفَسِ قُونَ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَاءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجُأُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِيمَاءَاتَدَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ فَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلِفُونَ 🙆 وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ هُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِ نُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ۞ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّة يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

(1/0) (١/٥) [٢٠-٤١] تسلية النبي ﴿ بسبب ما يواجهه من تعنت اليهود ومكر المنافقين ٣٧-٢٧] قصة هابيل وقابيل وأول جريمة قتل في التاريخ

( ٦ ) التوراة والإنجيل كتابان سماويان فيهما الهدى والنور وتشريع القصاص (٣/ﺕ)

٣٤-٣٣] عقوبة قطاع الطرق أو حد الحرابة

🎷 التقوى والجهاد والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وبيان عاقبة الكفار (٢/ت) 🏰 🌕 القرآن مصدق للكتب السماوية والحكم به واجب

۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَتَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَىٰ ٓ أَوْلِيَلَةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُبَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمٌّ إِنَّاللَّهَ لَايَهُ دِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ يُسكرِعُوكِ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي إِلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ 🔞 وَيَقُولُ الَّذِينَءَ امَنُوا أَهَوُلُاءَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمْ إِنَّهُم لَعَكُمْ حَيِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ 🕝 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦفَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحُبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَيْفِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبٍ عِزَّ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاّةُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ عَاصَلُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْعَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَانَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلِمِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَارَأَوْلِيَامَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِبَأَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ 🚳 قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَا بِأَللِّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَاوَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ۞ قُلَ هَلْ أُنبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَلُّ مَّكَانَاوَأَضَلَّعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِهِۦْوَٱللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُثُونَ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِهِۦْوَٱللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُونَ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِهِۦْوَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُنْ وَالْمَاهُمْ يُسَدِّعُونَ فِي ٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَـٰ لِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيِنْسَ مَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنَ قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْبِهِمُ ٱلسَّحْتَّ لِبَنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ 🐨 وَقَالَتِٱلْيَهُودُ يَدُٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَكُيْرًا مِّنْهُم مَّآ أَيْزِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كُلْفِينَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْسَابَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَلَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا آوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَظْفَاْهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًاْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَ فَرَّنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنِّعِيمِ 🄞 وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ♦ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَيِكَ وَإِن لَّرْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُ. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ 🐿 قُلْ يَنَأَهْلَ الْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَيْرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ انَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلتَّصَنَرَىٰ مَنْءَامَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهِ لَقَدْ أَخَذْ نَامِيثُنَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّاحُلُما جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذُبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 🌣 وَحَسِبُوٓا أَلَاتَكُوكَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُعَرَتَا بَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَيْرِيِّ مِنْ أَلَا يُصَمُّواْ وَصَمُّواْ كَيْرِيِّ مِنْ اللَّهُ عَلَوْنَ ۞ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنَى إِسْرَهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّازُّ وَمَا لِلظَّٰلِيهِ بِنَ مِنْ أَنصَادِ ۞ لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَكَامِنْ إِلَاهِ إِلَّآ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهْ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيبُ ۗ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ إِدِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيفَ أَنْ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْكَيْفَ بُرَّيْنُ لَهُمُ ٱلْآيِئتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّكُ يُوْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُواللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَاتَنَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَصَكُوا كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآء ٱلسَّكِيلِ ۞ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَحٌ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَرِفْعَلُوهُ لَبَنْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُ مْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِتْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعُرَّأَنفُتُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِّدَ وَفِي ٱلْمَـٰذَابِهُمْ خَلِادُونَ ۞ وَلَوْكَانُواْ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنزكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآ وَلَكِكنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَنسِقُوبَ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّيهُودِوَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا وَلَتَجِدَنَّ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَئَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَٱنَّهُمْ لَايَسْتَكُبُرُونَ 🚳

٥١-٥١ النهى عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من

والأمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين

٧١-٥٩ من قبائح اليهود وضلالاتهم ودعوة أهل الكتاب للإيمان

بسبب سكوتهم عن المنكر ٨٦-٨٢ موقف اليهود والنصارى من المؤمنين

7-27] مطالبة أهل الكتاب بعدم الغلوفي الدين ولعنة بني إسرائيل

بالله ورسوله وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ إَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآءَامَنَّا فَٱكْثَبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ۞ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ 🥸 فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ يِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ @ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ بِعَايَدِتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيدِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيْبَنتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى ٱلنَّد بِهِ عَمُوْمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ مَلَالًا طَيِّبًا وَاللَّهَ ٱلَّذِى ٱلنَّد بِهِ عَمُوْمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِ آيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانُّ فَكَفَّارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْدِيرُ رَقَبَةٌ فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَنْرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَاحَلَفْتُ مُّ وَأَحْفَظُوْاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلَعَلَّكُرُ تَشْكُرُونَ 🚳 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَصْابُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْأَنْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَن فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🚳 إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِيٱلْخَبْرِوَٱلْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِٱللَّهِوَعَنِٱلصَّلَوْةُ فَهَلَّ أَنكُم مُّننَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّهُمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَنُعُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِهُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَبِهِ لُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَعَامِلُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَعَامِلُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّلْحَسَنُوْٱوَاللَّهُ يُحِبُّا لَمُحْسِنِينَ ۞ يَّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۚ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۚ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۚ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۗ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۗ آيَةٍ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ بِسُلْمُ اللَّهُ بِعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ بِعَلْمُ اللَّهُ بِلَوْلَعُلْمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهُ بَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ ذَلِكَ فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ, مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِنْلُمَ مَا قَنَلُ مِنْ أَنْ الْعَيْدِ وَاعْدُلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْكَفَّنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَااللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْعَادَ فَيَسَنَقِمُ ٱللَّهُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَااللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْعَادَ فَيَسَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْ أَوَاللَّهُ عَزِيثُ ذُو ٱننِقَامِ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِوَطَعَامُهُ، مَتَنعَالَكُمْ وَلِلسَّيَارَةً وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مَتُدَحُرُمَا ۗ وَأَتَّـ قُوااللَّهَ ٱلَّذِي ﴿ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَلَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَٱلْحَرَامَ وَٱلْمَلَدَى وَٱلْقَلَتِيذَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنْ ٱللَّهَ يِكُلِّ شَى عِلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَحِيدٌ ۞ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَايَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْاَعَجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِّ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🧰 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَاحِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمْ لَكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَاحِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَ أَوْاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمْ لَكُمْ أَصْبَحُوا بِهَا كَيْفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِئَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىٱللَّهُ ٱلْكَذِبَّ وَأَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُتُرْتَعَالَوْا إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَسَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِلَةَ نَأَ أَوَلَوْ كَانَءَابَآ وُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَايَهْ تَدُونَ 🥹 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيّتُ مَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَاعَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدَ لَانَشْتَرِى بِدِءَثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْنِيْ وَلَانَكَتْتُرُشَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا أَيْنَ الْآثِمِينَ 🤠 فَإِنْ عُيْرَعَكَ ٱنَّهُمَا ٱسْتَحَقّآ إِثْمَافَتَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَ لُنَآ ٱحَتَّى مِن شَهَادَ تِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذَا لَّيِنَ الظَّلِيمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَلَدَةِ عَلَى وَجِهِهَا آوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَنُنُ بُعْدَ أَيْمَنهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ۞ ﴾ نَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآٓ إِنَّكَ أَنتَ عَلَىمُ الْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْ كُرّ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُ لَأَوَاذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَحَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَتْ بَنِيٓ إِسْرَ ۚ عِلَ عَنكَ إِذْ جِثْمَتُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَعَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ۖ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَرَسُولِي قَالُوٓاءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۞ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَـمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم ثُوِّمِنِينَ ۞ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَفْتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ۞

الم-٨٦ موقف اليهود والنصارى من المؤمنين الم-٨٨ إباحة الطيبات المحدد الماريات المحدد المدين وكفارة اليمين المنعق المحدد والمسر والأنصاب والأز

[ التخويف من عقاب الله والترغيب بفعل الطيب [ ] التخويف من عقاب الله والترغيب بفعل الطيب [ ] النهي عن كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه وبيان ضلال أهل الجاهلية [ ] وجوب إصلاح النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ ] الشهادة على الوصية حين الموت

ا الشهادة على الوصية حين الموت | سؤال الرسل يوم القيامة عن أقوامهم الذين أرسلوا إليهم | معجزات عسى عليه السلام وإذال المائدة على بني إسرائيا

٩

) <u>۱۰۹</u> سؤال ۱) <u>۱۱۰–۱۱۰</u> معجزا

الصيد في حاله الإحرام وجزاء صيد البر ] تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام وشأن الهدي والقلائد (٢/

( 1/o ) ( 1/o ) قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّرَبِنَا ٱلْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسّمَةِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوْلِنَا وَالْكُونِ وَالْمَا اللهُ ال

لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰىٰ ٱلزَكِيدِ مِ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَالظُّلُمَنتِ وَٱلنُّورُّثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّعِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْنِيهِ حَمِّنَ ءَايَدَ مِنْ ءَايَتِ رَبِيمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِنِينَ ۞ فَقَدُكَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوْاْ مَاكَانُواْبِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ۞ أَلَمْ يَرَوْاكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِدمِّن قَرْنِ مَكَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَمْ نُمكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَ لَرَجَرِي مِن تَحْهِمْ فَأَهْلَكَنَهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ 🕥 وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْك كِنْبَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْدَآ إِلَّاسِحَرُّمُّيِنُ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُ لَا وَلَلَبَسْنَاعَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ 🐧 وَلَقَدِا سَنُهْ نِيْ بُرُسُلِ مِّن قَبَّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِدِ، يَسْنَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْكَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيدٍّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانفُسَهُمْ فَهُوْلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ وَلَهُ, مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ أَغَيْرا للَّواتَّغِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَنَ وَوَلا زُضِ وَهُوَ يُطُعِمُ وَلا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَسَلَمُ وَلا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ مَّن يُصَّرَفْ عَنْهُ يَوْمَى إِفْقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَيْكُلُ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبُرُهُ هَدَاً مَن أَمُّ شَهِيدُ ابَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَّى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنْ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَإِنِّي بَرِيَّ مُعِمَّا تُشْرِكُونَ ١ الَّذِينَ ، الَّذِينَ ، الَّذِينَ ، الَّذِينَ ، اللَّذِينَ ، اللَّهُمُ الْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُوكَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدَلَا يُوْمِنُوكَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِتَايَدِيهِ إِنَّهُ الْايُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ أَأَيَّنَ شُرَكَآ أَرُّكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمَ تَكُن فِتَنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ 🤠 انظر كَيْف كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهم وَضَلَ عَنهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ 🤠 وَمِنهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَّ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوَا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَأْحَتَّى إِذَاجَآءُولَه يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمّ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْقُوْتَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ فُقِفُواْ عَلَ ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْلَنَا أَنْرَدُ وَلَاثُكُذِبَ عِنَا وَيَعْوُنَ الْأَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ فُقِفُواْ عَلَ ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْلَنَا أَنْرَدُ وَلَاثُكُونَ إِنَّا الْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ فُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْلَنَا أَنْرَدُ وَلِاثُكُونَ إِنَّا اللَّهُ الْفُرْمِينَ اللَّهُ الْوَالِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْمِينَ اللَّ

بَلْ بَدَاهُمُ مَّاكَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا بُهُواعَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُوَ إِنْ هِي إِلَاحَيَا أَنَا الدُّنَا وَمَا خَوْثِينَ ﴿ وَقَالُوا بِهَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَاحَيانُ الدُّنَا وَمَا أَعَوَى وَمَا الْحَقَيِّ قَالُوا بِلَنَ وَرَيِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَمَا الْحَيَوُةُ اللَّهُ اللَّهِ حَقِّى الْمَالَةُ مَمُ السَّاءَ مَا يَرْرُونَ ﴿ وَمَا الْحَيَوَةُ اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَالَةُ مَا فَرَعْنَ اللَّهُ مَعْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَرْرُونَ ﴿ وَمَا الْحَيَوَةُ اللَّهُ مَا فَرَطْنَا فِيها وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَرْرُونَ ۞ وَمَا الْحَيَوَةُ اللَّهُ مَنَا إِلَا لَعِبُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَعْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَرْرُونَ ۞ وَمَا الْحَيَوَةُ اللَّهُ مَنْكُولُولُ الْمَالَةُ مَا الْعَيْوَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعَلَمُ إِنَّهُ وَلَكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَرَعْلَمُ إِنَّهُ مَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلَامِينَ عِلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَقَى الْنَهُمْ مَعْمُولُولَ فَإِنَّ إِلَا يَعْمُ لَاكُولُولُ وَلَا عَلَالُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِمْ اللَّهُ وَلَا مَا لَهُ مَا الْعَلَامِينَ عَلَوْلُولُ اللَّهُ مِعْمَالُولُولُولُولُولُولُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَا مُعْرَالُولُولُولُ اللَّهُ مَا الْعُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَامُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَا مُعْرَالُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا مُعْرَالُولُ اللَّهُ مَا الْعُولُولُولُ اللَّهُ مُولُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا مُعْمَالُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا مُعْمَلُولُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مَا مُؤْلُولُ اللَّهُ مَا الْحَلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلِي مُعْمُولُولُ اللَ

فَإِنِٱسْتَطَعْتَأَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِئَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

١١٥ معجزات عيسى عليه السلام وإنزال المائدة على بني إسرائيل ( ٥/١ ) (١٦-١٦ أدلة أخرى الإثبات الوحدانية لله تعالى و إثبات البعث )

من مظاهر قدرة الله تعالى وأدلة وحدانيته ( ١/أ ) (٢٦-٢٠) معرفة أهل الكتاب النبي وإعراض المشركين عن الإيمان به مع ذكر بعض مشاهد يوم القيامة (٦/ت تعنت المشركين وإندارهم بالعقاب ( ١/٣ ) ( ( ١/٣ ) من مشاهد يوم القيامة ، وموقف المشركين أمام النار ( ٢/٣ )

( ٣/أ ) [٣١-٣٧] من مشاهد يوم القيامة ، وموقف المشركين أمام النار ( ٣/أ ) يبان لقيمة الحياة الدنيا وتسلية للنبي أما كان يلقاه من عناد المشركين وتكذيب

( i/o )

الله المشركين وعنادهم بالباطل ، وعاقبة كفرهم

التفسير الموضوعي

 إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْ قَى يَبْعَهُمُ ٱللَّهُمُ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلاَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلُ ءَايةٌ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَامِن دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَايِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَثُمُ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواٰبِتَايَنتِنَاصُةٌ وَبُكُمْ ۖ فِي ٱلظُّلُمَاتِّ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَأَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْمِشْفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُم بِنَضَرَّعُونَ @ فَلَوْلآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَكَمَّا نَسُواْمَا ذُكِرُواْ بِهِ وَنَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَكُلِ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُبْلِسُونَ ﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ @ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَهُ عَيْرُا للَّهِ يَأْتِيكُم بِيِّوانظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّهُمْ يَصِّدِ فُونَ ۞ قُلِّ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ @ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ عَايَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل كَآ أَقُولُ لَكُدْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىٰٓ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُٓ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمِ لِيَّسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ۦ وَإِنَّ وَلَاشَفِيمٌ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِا لَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدٌّ مَاعَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَكَ ذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَءٍ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّنْكِدِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلَتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءَ البِجَهَلَةِ ثُعَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَآ أَنِّهُ ٱلْمُوٓاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّتِي وَكَذَّبْنُم بِدٍّ مَاعِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴿ قُل لَّوَأَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُم مُّ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ قُونَدَهُ ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْب كَايَعْلَمُهَآ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَوُمَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسْ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مَّبِينِ 🚳 وَهُوَ الَّذِي يَتُوفَنْكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيدِلِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمِّي ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🚳 وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَى ٓ إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ 🔞 ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِيِينَ ٥ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرُوا ٱلْبَحْرِيَّدْعُونَهُ، تَضَرُّعَ وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنجَننامِنَ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ 🍪 قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَامِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ ﴿ لِكُلِّ بَالِمُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيَطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَا لَذِ تَحْرَىٰ مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ 🐿 وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۖ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّحَٰذُواْدِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَذَكِرْبِهِ ۗ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلَ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدْعُواْمِن دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥۤ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْقِيناً قُلَّ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىۗ وَأُمِرْ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلطَّهَا لَوْهَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَنَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَذَةْ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٢

7-٦٨ الكذبون والسته

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبَّا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِينِ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغُ اقَالَ هَنذَا رَيِّى ْفَلَمَّا ٱفْلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّارَهَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلذَارَتِي هَلذُآ ٱحٓحَبُرُّ فَلَمَّآ ٱفْلَتْ قَالَ يَلقَوْمِ إِنِّى رَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَجَهِتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَهُ، قَوْمَهُ، قَالَ ٱتُحَكَجُّوَتِي فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَأُ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مِالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكُنَّا فَأَيُّ الْفَريقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 🔞 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَكِيكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّه تَدُونَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَ ٓ ٓ إِبْرَهِيدَعَكَى قَوْمِدٍّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ ٢٥ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْ قُوبٌ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّ يَدِهِ وَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ جَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاشُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْمَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِ مُروَدُرِّيَّ لَهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَآجَنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ وَإِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ - مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِمِ وَلَوَ أَشَرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ 🍪 أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَالْخُكُرَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَلُوُلآ إِ فَقَدْ وَكُلّنا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ يَإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦمُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَوَاطِيسَ تُبدُو نَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيراً وَعُلِمْتُمُ مَا لَرَتَهَا لَمُتَا وَكُمْ عَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهَ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِخَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 🕲 وَهَنذَا كِتَكُ ٱنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتهمْ يُحَافِظُونَ 🚳 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّةٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَآ أَنِلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٓ إِذِ ٱلظَّلِيلُونِ فِي غَمَرَتِٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوۤ ٱلَّذِيهِ مَ ٱخْرِجُوٓ ٱنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَزَّوْتَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمَ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنَّ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكَيْرُونَ 🀨 وَلَقَدَّجِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَزَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْأً لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ 🔞 إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخَبِّ وَٱلنَّوَى ثُيْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوّ فَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيهِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنشَا كُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُسْتَوْدَةٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآ وَمَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِـ عَ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ حَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتٍ مِّنَ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَمُتَشَنِيهُ ٱنظُرُوٓا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا آثْمَرَ وَيَنْعِدِّ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ ٱلْجُنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ رَبَيِنَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرٍ عِلْمِ سُبْحَننُهُ، وَتَعَايَى عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَيْرَتَكُن لَهُ، صَنْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لاَ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِ شَيٍّ وَفَاعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُمِن زَّيِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةْ ، وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ۖ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّوَاَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَّٱأَشَّرَكُوْأُومَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآأَنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَاتَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِعِلَّمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَتِّعُهُم بِمَاكَافُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنهمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ اللّهُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَتُ عِندَاللَّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِدِءَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِ بِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

جة عليهم ( ١/٥ ) <del>٩٩-٩٥</del> من مظاهر قدرة الله الباهرة وحكمته وفضله على عباد*ه* ( ٥/أ ) من أكاذيب المشركين وافتراءاتهم على الله تعالى والرد عليهم ( ٧/ج )

الشرك منع الشرك منع الشرك منع الشرك  $(-\sqrt{V})$ 

(1/0)

( 1/a)

(  $\sqrt{/7}$  ) النهي عن سب الأصنام والأوثان ( سد الذرائع ) //7

[17-11] الجهل بالله ، وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن افتراء الكذب على الله تعالى وعقابه يوم القيامة

 وَلَوْأَنْنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ كَنَّمَهُمُ ٱلْمَوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا آَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ ٱحْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًاً وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَافَعَـلُوهُۥ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ ش وَلِنَصْغَيَ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُون شَا أَفَعَنْ رَٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن زَبِكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ۞ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ١ وَلِي تُطِعْ أَحْثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمّ إِلَّا يَغُرُصُونَ ۞ إِنَّا رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْمِمَاذُكِرَاسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ دَثُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَيْنِ أَلْفِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُوا ظَنِهِرَ ٱلْإِثْعِرِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُواْمِمَّا لَمْ يُذَّكِّر ٱسْعُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِ مِ لِيُجَدِ لُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَمَنَ كَانَ مَيْسَتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَالَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕡 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَالِيَمْكُرُواْفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ اَيَثُهُ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيَّثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ مَسْيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ, يَشْرَحْ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَكِيْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلْ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَلَةِ كَلَاكَ يَجْعَلُ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَلَذَاصِرَكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّايِنَتِ لِقَوْمِ يَذَكُّونَ ۞ ♦ أَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجِهِمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنمَعْشَرَا لِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنبِنِّ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلْنَاٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُمَثُوَنكُمٌ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ۖ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَنَمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْدَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَلَاَأْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَتْهُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِين ۞ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلْرِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِتَاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا يَصْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَكَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاحَرِينَ ۞ إِنَّ مَاتُوعَكُونَ لَاَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ قُلْ يَقُومِ ٱعْمَلُواعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارُ إِنَّهُ. لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِلمُونَ ۖ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِن ٱلْحَرَّتِ وَٱلْأَنْكِ وَنَصِيبُ افَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ وَهَلَذَالِشُرَكَآبِنَا فَمَاكَاكَ لِشُركَآبِهِمْ فَكَلايَصِ لَ إِلَى اللَّهِ وَمَاكَانَ بِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِ عَرُّسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ 🔞 وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَيْبِرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْسَاءَ اللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٥ وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَادُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُا سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَلَاهِ وَٱلْأَنْعُلِمِ خَالِصَةٌ لِّنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوَجِنَا وَلُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوَجِنَا وَلُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوَجِنَا وَلُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوَجِنَا وَلُحِيَّ مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآ أُسْيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيدٌ ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓ الْوَلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِرًا مَعَى اللَّهِ قَدْضَكُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴿ وَهُوَ الَّذِيَّ أَنشا أَجَنَّتِ مَّعُمُ وشَنتٍ وَغَيْرَمَعْمُ وشَنتٍ وَأَلنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أَكُلُهُ. وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَبِهُ اوَغَيْرَمُتَسَكِيةً كُلُواْ مِن ثَمَر هِ إِذَا آثَمْرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسَرِفُواْ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ٥ وَمِنَ ٱلْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْمِمَا زَوَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ ، لَكُمْ عَدُوَّمُبِينٌ ٥

ينوتو الانعامل

(١/٣) (١/٣) [١٤٠-١٢] من ضلالات المشركين وجهالاتهم

(٧/ت) الأدلة الباهرة على قدرة الله وفضله والرد على ضلالات المشركين (١/١)

يُنْوَلُونُ الْأَنْجُمُالُ - الْأَجْلُونُ نِيهَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلظَّافِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأَنْشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْشَانِيْ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْشَانِيْ نَبِعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ۞ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَآ اَوْ وَصَّلْكُمُ اللَّهُ بِهَكَا أَفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِهُ إِيُّضِ لَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُفِ مَا أُوحِي إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِعَيْرِاللَّهِ بِهِۦْ فَمَنِ ٱصْطُرَّ عَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيتُهُ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَكَ مِرَمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ٱلْوَمَا آخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْلُوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَ ٓ أَوُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّرَحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا ۚ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآٓ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدْ إِلَّا تَخْرُصُونَ @ قُلْفِلِلَهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْعِينَ ۞ قُلْهَلُمَ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَاً فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ♦ قُلْ تَعَالَوَا أَتْلُ مَاحَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِۦشَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلاَنَقْنُ لُوٓا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرُوْقُكُمْ وَإِيَّا هُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ -لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ 🍘 وَلَائَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُيٌّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ 💣 وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنسَبِيلِهِ - ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٱحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مِّ يُؤْمِنُونَ 🚳 وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَإِنَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 🎃 أَن تَقُولُوٓ الإِنَّمَا أُنزلَ الْكِئَبُ عَلَى طَآ بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِ رَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لَوَّ أَنَا ٱنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمٌ فَقَدْ جَآءَ ڪُم بَيّـنَدُّ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللَّهِ يَعْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَيِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُنَفْسًا إِيمَنْهُ الدِّ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمنِها خَيْراً قُلِ أَنظِرُوا إِنَّا مُنطَظِرُونَ 🚳 إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَتِّعُهُم عِاكَانُواْ يَضْعَلُونَ 🌚 مَنجَاةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُأَمْثَالِهَا وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِ رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ لَاشْرِيكَ لَأَذُو بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنْا أَوَّلُ ٱلْسُيلِينَ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُرُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُ رَّحِيمُ المص في كِنْكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا الله الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ 33、图

يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِلْمُنْ فِيهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن ذَيِكُمُ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ الْوَلِيَا أَوْلَمُ مَا اللَّهُ وَمِن لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَاللَّمَا الْآلَ قَالُوْ الْإِنَّا كُنَ ظَلِمِينَ ۞ فَلَسَّعَلَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(٥/ر) الله على القرآن وما حرمه في التوراة (٧/ب) <u>(١٩٠٥) التحدير</u> من الاختلاف في الدين وجزاء الحسنة والسيئة (٥/ر

المراجعة وطاني إنهيه تنطعن المحرفات الفصار وبيان الفصائل في المساول في المدايد (١/ب) موره المورد المراجع المورد وطانية المداية والمعروب المصابل في المداية والمعروب المحرفات المداية والمعروب المحرفة المداية والمعروب المحرفة المداية والمعروب المحرفة المحرفة المداية والمعروب المحرفة المح

التفسير الموضوعي

<sup>&</sup>lt;u>الكه قال</u> الرد على المشركين وإقامة الحجة عليهم ( ٧/ج ) (١٠١-١١١ الباع منه إبراهيم ع التوحيدوييان مسوويه الإسلام العسم واستخلاصه ع الأرض (١٠١) (١٠٥-١٥] وصايا إلهية تتضمن المحرمات العشر وبيان الفضائل في الإسلام ( ١/ب) سورة الأعراف (١٠- التباع القرآن وعاقبة الكفر وتكذيب الرسل في الدنيا والأخرة ( ٧/ب )

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَاتَسْجُدَإِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌمِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَسَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَثِينَهُ مُ مِنَ أَلْمُنظرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَثِينَهُ مُرمِن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمٌ ۚ وَلَا يَجِدُأَ كَثْرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْحُورًا ۖ لَمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَتَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِثْتُكَاوَلانَقْرَبَاهَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ الظَّلِمِينَ 🐞 فَوَسُّوسَ لَمُكَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُكَامَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَاوَقَالَ مَانَهَنكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَلْخَيادِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَحُمَاسَوْءَ ثُهُمَاوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْمَرَأَنَهُ كُمَاعَن تِلْكُمَاٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّالشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوُّ تُبِينٌ ٣ قَالَارَبَّنَاظَامُنَآأَنفُسَنَاوَإِن لَّمْ تَغْفِرَلْنَاوَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 💣 قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوْمَتَكُم إِلَى حِينِ 🄞 قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَبَنِيٓءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرَلِياسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُويَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَبَنِي ٓءَادَمَ لَايَفْنِنَتَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَٱلَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيُرِيَهُمَاسَوَءَ جِمَآ إِنَّهُ بِيَرَىٰكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْحَيْثُ لَانْرُوْبَهُمْ ۚ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ إِلْفَحْشَآيَّ ٱتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعَلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلْغَنْدُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ۞ ۞ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الْأَيْجِبُ الْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ءَوَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّذْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةُ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🏟 قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلِإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُتَمْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِدِ-سُلْطَكْ أَوَانَ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَنْعَلَمُونَ 🏠 وَلِكُلِّ أَمَّةِ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءً أَحَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخُونَ سَاعَةُ وَلَايَسْنَقُومُونَ 💣 يَنبَنِي ٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءاينتي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ 🥝 وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ إِنَا يَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنَهَآ أَوْلَتِهِكَ ٱصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَا خَلِارُونَ 🌀 فَنَنْ ٱظَلَّهُ صَنِّي ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهُ كَذِيًّا أَوْكَذَبَ إِنَّائِيَةٍ أَوْلَتِكَ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حُقِّى إِذَا حَامَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُهُ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللّهِ قَالُوا صَلُوا عَنَاوَشَهِدُ واعْلَى أَنفُسهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ 🏟 قَالَ انتَّلُوا فِي أَمْرِ فَلَ عَلَتْ مِن قَلِكُم مِن ٱلْحِن وَالْفَارِ كُلُمَّا وَعَلَّمُ أَنْفَ أَفَا أَنْفَ رَبُّنَا هَتُؤُلَّاءِ أَصْلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا شِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلْ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولِنَاهُمْ لِأَخْرَنَهُمْ فَمَاكًا كَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضِّل فَذُوقُواْ الْمَذَابَ بِمَا كُنتُ تَكْسِيُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَآءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِ سَيِّر ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ بَعْزِىٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِ مُرْغَوَاشٍ وَكَذَالِكَ بَغْزِىٱلظَّالِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ لَاثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ جَرِي مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنَّهُ لَرُّوَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ يَدِى لَوْلِآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ دَيِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوۤ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُثُتُء تَعْمَلُونَ 🍩 وَنَادَىٰ أَصْحَكُ ٱلْحَنَةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدَنَارَبُنَاحَقًا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَيُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ مِيْنَهُمْ أَن لَعَنةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَغِرُونَ ۞ وَيَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَىٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمُّ وَنَادَوَّا أَصَحَبَ ٱلجُنَّةِ أَن سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَنُرُهُمْ يِلْقَاءَ أَصَّعَبِ لِلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَىٰٓ أَصْنَبُٱلْاَعُمْ افِرِ عَالَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنُتُمْ تَسْتَكَبُرُونَ 🚳 أَهَلَوُٰ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ برحْمَةً الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ يَحُونُ ٤ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوۤ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُ مُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَٰذِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَدْجِتْنَهُم بِكِنَبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً ، يَوْمَ يَأْقِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لِّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرِدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْ مَلَّ قَدْ خَبِيرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ إِ تَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَ اريَظَلُبُهُ وَعِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّهُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِمَ أَلَالَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ ٱلْمَالِمِينَ ۞ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةٌ إِنَّهُ ، لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِيثَ ۞ وَلَا نُفْسِدُ واْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّا رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَبُحَ مُثَمَّا بَاتَ يَذَى رَحْمَتِهِ إِ حُقَّحُ إِذَا أَقَلْتَ سَحَامًا ثِقَالًا شُقَنَاهُ لِللَّهِ مِّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِدِ الْمَاءَةَ أَخْرَجْنَا بِدِ مِن كُلَّ الْكُرَّتِ كَذَلِكَ غُغَرِجُ الْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ مَذَكُرُوكَ 🐞 وَٱلْتَلَدُ ٱلطَّيْبُ عَنْرُجُ بَنَاتُهُ بِإِذْنِهُ بِمِنْ ٱلَّذِي خَنْثُ لَا يُحَدُّ إِلَّا نَكِداً كَنْ اللّ نُصَرِّفُ ٱلْآئِثِ لِفَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ ثَمِينِ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُبَلِّعُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانْعَامُونَ ﴿ أُوَعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُوْ ذِكْرُيِّن زَيِّكُوْعَكَ رَجُلِ مِنكُوْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَقُواْ وَلَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ 🌚 فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَالَّهُولُو بِتَايَنْنِنَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ♦ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥۚ أَفَلاَ نَنْقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِيني رَسُولُ مِن رَّبِّ ٱلْمَلَمِينَ ۞ ٱُبَلِغُكُمْ رِسَنكَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُوْ فَاصِحُّ آمِينُ ۞ أَوَعِجَبْتُدْ أَن جَاءَكُمْ ذِكَرُّ مِّن زَيِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْنذِرَكُمْ وَاذْ كُرُوّا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُوْ نُقُلِحُونَ ۞ قَالُوٓ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآوُنَآ فَأَيْنَابِمَاتَعِـدُنَآ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ قَدْوَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبُّ ٱتُّجَدِدُلُونَنِي فِي ٱسْمَلَو سَمَّيْتُمُوهَا ٱلتُدُّوءَابَا وَكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَ فَأَنظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّوُا بِعَايَنلِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُوَّمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ فَكْ جَاءَ تَكُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ مِنَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَشُوهَا بِمُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ وَٱذْكُرُوٓاإِذْ جَعَلَكُمْ تُخْلَفَآءَ مِنْ بَعَّدِعَادٍ وَبَوّاَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَآفَآذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱشْتَكْبُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا ثُرُسَلُ مِن زَبِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَزْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ أَسْتَكُبَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ . كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَنَوْاعَنْ أَمْ رَبِّهِ مُروقَالُوا يَنصَلِحُ ٱثْتِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجَفَ أَفَاصُبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقَوْرِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَانْجُبُونَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهَوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَانَاء بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ۞ فَأَجَيَّنَكُ وَأَهْلَهُ ۗ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ @ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَه عَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تْكُم بَكِيِّنَةٌ مِن رَّبِكُمُّ فَأُوقُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَٰكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ

VY-70 قصة هود عليه السلام مع قومه (١/٥)

٥٣-٥٢ قيام الحجة على الكافرين بنزول القرآن وإظهار ندمهم يوم القيامة (٣/ب)

<u>٥٦-٥٤</u> من دلائل عظمة الخالق سبحانه وآداب الدعاء وتحريم الإفساد في الأرض (١/١) <u>٧٧-٧٣</u> قصة صائح عليه السلام مع قومه (٥/١)

بِهِۦوَتَـبْغُونَهَاعِوَجُـأُ وَاذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَانْظُرُواْ كَيْفَكَا كَعْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ

مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِهَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَاْ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

(1/٤) قصة لوط عليه السلام مع قومه (٥/١)  $\overline{\Lambda \xi - \Lambda \tau}$  قصة شعيب عليه السلام مع قومه (٥/١) (٥/١)

انزال المطر وإخراج النبات من الأرض من أدلة البعث يوم القيامة

78-09 قصة نوح عليه السلام مع قومه

التفسير الموضوعي

 قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْمِن قَوْمِهِ مَلُنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٱوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَأْقَالَ ٱوَلَوْكُنّاكُوهِينَ ۞ قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعَدَ إِذْ بَحَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وُسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا أَرْبَنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِنِينَ ۚ وَقَالَ ٱلْكَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ ۦلَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُ إِذَا لَخْسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ۞ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْفِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ ٱبْلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ۞وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي إِلَّا ٱخْذَنّآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَنَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْ نَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لاَيَشْعُهُونَ ۞ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيْءَ امَنُواْ وَاتَّـقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِكَتَاوَهُمْ نَآبِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَصَرَاللَّوْفَلَايَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَلَدْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهِكَ ٱنَ لَوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمَّ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْبَآبِهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْ يَذُو إِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِتَايَنِتَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانُظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَاۤ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتْ نُكُم بِبِيّنَةٍ مِن رَّيِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةٍ يلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانُ ثُمِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِتَ هَلَذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمُ فَمَا ذَاتَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرٍ عَلِيعٍ ﴿ وَجَآةَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَا تَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسَىٓ إِمَّا آَن تُلْقِى وَإِمَّا آَن نْكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ ٱلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَكُرُواْ أَعْيُكِ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ ٥ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ ٱلَّقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ ۞ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَرَجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُءَامَنتُم بِهِۦقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُوَّ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَاۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك ۞ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَى رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَانَنِقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَا بِتَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تُنَا ّدَبِّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأَمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَنَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَعَيْد نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ١٠٠٥ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ هُاللَّهُ عَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ هُاللَّهُ عَالَمُ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِٓ وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِثْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ الفِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَ حَرُونَ ۞ فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۚ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ أُن يُطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَلآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْنِنَابِهِ مِنْءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 💣 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلظُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ 📸 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزُ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ۞ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ فَأَنفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيْدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِنَا وَكَانُواْ عَنْهَاغَنِفِايِنَ ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ بِمَاصَبُرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ 🔞

١٣٦-١٣٠] نزول العذاب بآل فرعون ولجوءهم إلى موسى لرفع العذاب

(۱/ب)

الله على بني إسرائيل الله على بني إسرائيل

(BIEN 1852)

وَجَنُوزْنَابِبَنِيٓ إِسْزَءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَاْعَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَا ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهُلُونَ ۖ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَابِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْبَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيْلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَ يُمِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْهِي كَيْلَةُ وَأَتْمَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُوبَ أَخْلُقْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَّتَّبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ @ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَّنِنَا وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَيْضً أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَبِي وَلَيكِن ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَل فإن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَيْغٌ فَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَأَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَاكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ يَنْمُوسَىۤ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلَابِي فَخُذْ مَآءَاتَ يْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ 🐞 وَكَتَبْنَالُهُۥفِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّل شَيْءٍ مَّوْعِظَةُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْدِيكُو دَارَالْفَنسِقِينَ ۖ سَأَصْرِفُعَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرُواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِ نُواْبِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا لَا يُشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْفِلِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْ مَلُونَ ۞ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلِيِّهِ مْرِعِجْ لَاجَسَدًا لَهُ،خُوازٌ أَلَمْ بَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهُمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُعْ أَمْرَرَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ وَإِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 🧰 قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَجْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتََّخُذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّتُّفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا ۖ وَكَذَالِكَ جَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ ثُمَّ قَابُوا مِنْ بَعْدِ هَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَعَفُورٌ زَّحِيثٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن ثُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَا لَا ٱلوَاحَّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَزَهَبُونَ ١٠ وَأَخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ رسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِتْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّ أَتُهْ لِكُنَامِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآ ءُمِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِع مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ۖ وَاحْتُبُ لَنَافِ هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مِنْ ٱشَكَآةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيَّءٍ فَسَأَحْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْءَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِحَ ٱلَّذِى يَجِدُونَ هُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىنةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّتَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِوعَ زَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَثْمُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ 🕲 قُلّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُمْلَكُ ٱلسَّمَعَ وَسَرُواً لَأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْيِءَ وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِيّ ٱلْأُرِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ هُوَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْخَيِّ وَبِدِ يَعْدِلُونَ هُ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّأُوا أَوْحَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتَ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنُأْ قَدْعِلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمَى وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُويُ كُلُواْمِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَ كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اَسْكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ حِظَّةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدُانَّغَفِرْلَكُمْ خَطِيٓتَةِكُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِيكَانَتَ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِ مَّ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَلَاكُ نِبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ هَ

(1/0)

لَلَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّمُهُمْ عَذَابُا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيْنَ ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِٱلسُّوٓءِ وَأَخَذَنَاٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْيَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّاعَتَوْاَعَنَمَانُهُواْعَنْهُ قُلْنَا كَمُمَّ كُونُواْقِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ مَلَعَ فَكُرُرُ رَّحِيتُ ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا تِمِنْهُ مُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُونَكُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفُرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ يِّنْلُهُ، يَأْخُذُوهُ أَلَدْ يُؤَخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجَرَ ٱلْصُلِحِينَ ﴿ \* وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَهُ، وَاقِعُ مِهُمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نِنْقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْ نَأْ أَن تَقُولُواْ بَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ 📆 أَوْنَقُولُواْ إِنَّا أَشْرِكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْ لِكُنَا مِافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِلْنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ۞ وَلَوْشِتْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِزَّنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَكُ فَمَشَلُكُو كَمَثَيلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنَأَ فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 🚳 سَآةَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُوايَظْلِمُونَ 🔞 مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَذِيٌّ وَمَن يُصْلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَنبِرُونَ 🕲 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرًامِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَئِهِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ إِدَّ صَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِعَنْ خَلَقْنَا أَمَّاتُهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوأْبِعَايَنِنَاسَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِيهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُّ ثَبِينٌ 💩 أُوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلُرَبُ أَجَلُهُم فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤُمِنُونَ هُ مَن يُصِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُم فِي طُغَينهم يَعْمَعُونَ هُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَعَا أَثُل إِنَّمَاعِلْمُهاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَ الوَقِيْهَ إِلَّاهُوَّ ثَقُلُتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَيْعَلَمُونَ ١ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوَ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَّةُ إِنَّ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقُوْمِرِ يُؤْمِنُونَ 📦 \* هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ٥ فَلَمَّاءَاتَنهُ مَاصَلِحًا جَعَلا لَهُ، شُرَكَاءَ فِيمَاءَاتَنهُ مَأْفَتَكُ لَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ مَاصَلِحًا جَعَلا لَهُ، شُرَكَاءَ فِيمَاءَاتَنهُ مَأْفَتَكُ لَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ مَاصَلِحًا جَعَلا لَهُ، شُرَكَاءَ فِيمَاءَاتَنهُ مَأْفَتَكُ لَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ٥ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٥ هُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمَّ أَنتُمْ صَاحِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادًا أَمْثَا لُكُمٌّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْ لَكُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَٱ قُلِ أَنْ يُرْفِرُونِ هُ إِنَّ وَلِتِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئنَبُّ وَهُوَيَتَوَكَّى ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايَسْمَعُوا ۗ وَتَرَيْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْعَفُووَأُمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِ لِينَ ٱلشَّيْطِينِ نَرْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَشَهُمْ طَنَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَن تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَالَمَ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ فَالْوَالْوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَاۤ أَتَبِعُ مَايُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِيًّ هَـٰذَابِصَ آبِرُمِن رَبِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَوُنَ ۞ وَأَذْكُر زَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْفَيْلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْأَحِدُ وَنَا ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِي إِلْفُ لَا يَسْجُدُونَ الْأَعْلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِلْكَ لَا يَسْتَكُمُ وَنَا الْعَلَا لَا يَسْجُدُونَ الْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُونِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

٢

يَنْهُورُةُ الْأَفْتُ الْ لسم الله الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهِ عَلَى الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ لِلْعُلَّالُّ لِلْمُ لَاعِلَى الْحَامِ لَاعِلَامُ لَاعِلَامُ لَاعِلَامُ لَاعِلَامُ لَاعِلَامُ لَاعِلَامُ لَاعِلَامُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاعُ الرَّاعُ الرّاعُ الرَّاعُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الْعُلَّاعُ الْعُلَّاعُ الْعُلَّاعُ الْعُلْعُلْعُ الْعُلَّالِعُلْعُ الْعُلْعُ لِعُلُولُولُولُولُولُولُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلُ ٱلْأَنفَالُ يلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَنَّا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ دَرَجَتُ عِندَرَبِّهِ مُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدُ ٢ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَانَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِخْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَ ٱلْكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ 🐧 وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِاللَّهِ إِنَّاللَهُ عَزِيزُ حَكِيثُ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ آمَنَةُ مِّنْ أَوْيَزَلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا مَ يَطَهِرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِ جْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْيِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِ كَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُشَافِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ 🐨 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ 🛈 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ 🚳 وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبٍ نِو دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْبَآهَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ 🔞 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيثِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَاْ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَلِكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ مُوهِنُكَيْدِ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَخَيِّرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِي عَنكُر فِتُتُكُمُّ شَيْتًا وَلَوْكَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَكُّوْاَ عَنْـهُ وَأَنْتُدْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمٌّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ اسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُتِّيبِكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَاتَّقُواْفِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَآصَكَ وَاعْلَمُواْ أَنْ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ @ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَانَةُ وَأَكَالُكَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِيّرِ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُرُويَفْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِيتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْيُخْ رِجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱلْمَا كِرِينَ ۞ وَإِذَا لُنَا لَى عَلَيْهِمْ ءَاينتُنَا قَالُواْقَدْ سَيَعْنَا لَوَنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُا لَأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَوَالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِيرُ عَلَيْنَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱقْتِنَابِعَذَابِ ٱلِيعِ ۞ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّجُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أَوْلِيكَاهُ وَأَوْلِيكَا وَهُوَ إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَكِحَنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ا وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءُ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ

أَمَوْلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمَّ يُغَلَبُوكُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّ مَيُحَثَرُونَ ۖ ۞ لِيَعِيزَ ٱللَّهُ

ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 啶 قُل لِّلَّذِينَ

كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ

ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُوَلَّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَئَكُمُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾

ﷺ وضلائهم وعنادهم وفضل الاستغفار

كِينَ أموالهُم للصد عن سبيل الله وخسارتهم في الدنيا والآخرة (١/٣) ما قبله ، وقتال الكفار لمنع الفتنة في الدين

 وَأَعْلَمُواْ أَنَّماغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم فِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيثٌ ۞ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ ٱسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَكُ تُتُمَلَّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلَٰ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَ إِنَ ٱللَّهَ لَسَمِيعً عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيـ لَأٌ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَـٰنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُّ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمْ فِي آَعَيُ نِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمْ فِفَ أَ فَأَقْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَزَعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمٌ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيكِرِهِم بَطَنَّا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نِجُيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓ ءُّمِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَلَآ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلَوْتَرَيْ إِذْيَتَوَفَّى ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَتَيِكَةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَىٰرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۖ ذَٰلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْكُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْتِ ايَنتِ ٱللَّهِ فَاَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَغْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِحَقَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ عِيَايَتِ رَبِّمٍ مَا أَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَابِعِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمَ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ۞ فَإِمَّا نَثْقَفَتَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمَ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآمِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّاٱسۡـتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦعَدُوَّ ٱللَّهِوَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمَّ ٱللَّهُ يُعَلَّمُهُمٌّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِنجَنحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَ إِن يُرِيدُوٓا أَن يَغۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَّبَكَ ٱللَّهُ هُوَالَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦوَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوَأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِّ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ حَرْضِ ٱلْمُقْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَعْلِبُواْ مِاثَنَآيَ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاْتُةٌ يَغْلِبُوٓ ٱلْفُامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱنَّهُمْ مَقَوْمٌ لَايَفْقَهُونَ ۞ ٱلْتَنَخَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُّ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْثَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْثَنَايْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ٱلْفُ يَغْلِبُواْ ٱلْفَايْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ۞ مَاكَاكِ لِنِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسَّرَىٰ حَقَّىٰ يُثْخِرِ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ۞ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواْتَقُواْ ٱللَّهَ أَلَكَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّزَا مِّنكُمْ خَيْرًا مُونِكُمْ خَيْرًا مُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ ۖ فَإِلَا يُريدُواخِيانَنكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَيۡ إِنَهُ بَعْضُهُمْ أَولِيٓآ مُعْضُ وَالَّذِينَءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُمِّن وَلَئيتِهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ أَسْسَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُوّْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُوْ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِيكِنْبِ اللَّهِ إِنَّا لَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

> ا كيفية تقسيم الغنائم تفسير (٢٤-٤٤) التذكير بنعم الله تعالى وضوعي وضوعي

(٦) (٥٥-٥٥) توجيهات إلهية في كيفية معاملة من ينقض العهود (١) (٦٠ الأمر باعداد القوة لقتال الأعداء

التذكير بنعم الله تعالى على عباده في بدر (١/ب) المنظم بعداد الفود لفنان التعداد الفود لفنان الله بها على عباده (١ المنظم ونعمة الأخوة التي امتن الله بها على عباده (١ توجيهات حربية تحث على الثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع (٢/ث) (١٠٠٨ التحديث على القتال (٢

توجيهات حربية تحث على الثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع ( $\gamma(r)$ )  $\frac{1}{1}$  أتتحريض على القتال تبرؤ الشيطان من الكفار في بدر  $\gamma(r)$  ( $\gamma(r)$ )  $\gamma(r)$  عتاب فيداء الأسرى و إباحة الأكل من الغنائم

رج) <u>١٧-١٧ عنان في قداء الأسرى و إباحة الاسلام أقوى الروابط</u> رج) <u>٧٥-٧٧ فضل المؤمنين وبيان أن رابطة الإسلام أقوى الروابط</u>

تخويف الكفار بإهلاكهم وتذكيرهم بإهلاك الله لآل فرعون

الْمُوْرَةُ الْبُوْرَةُ الْبُوْرَةُ الْمُؤْرِثُمُ الْمُؤْرِثُمُ الْمُؤْرِثُمُ بَرَآءَةٌ يُمَنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِي ٱلَّذِينَ عَنَهَدتُمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَيَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرَّبَعَهَ أَشَّهُرٍ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُرْغَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِي ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْجَبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَۗ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُ إِلَىٰ مُذَّتِهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنْقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكُوٰةَ وَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ فَمَاٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمَّ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَيْرَقُبُواْفِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ ۞ ٱشۡتَرَوْاٰبِءَايَتِٱللَّهِ ثَمَنُاقَلِيـلَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓٓإِنَّهُمُ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّـةً وَأَوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَدَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَاثَكُمْ فِي ٱلدِّينَّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن تَكَثُوّاْ أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ الْأَنْقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكُفُرْ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لِلَّالْمُ يَنتَهُونَ ﴿ الْأَنْقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكُفُرْ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لِللَّا لَعْلَهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُونَ قَوْمًا نَّكُ ثُواْ أَيْمَلْنَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَغْشَوْنَهُمْ فَاللَهُ أَحَقُ أَن تَغْشَوْهُ إِن كُنتُم ثُوَّمِنِينَ 🄞 قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ إِلَيْدِيكُمْ وَيُخْرَجِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمِ ثُوَّمِينِ ۖ ۞ وَيُنْدِهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمَّ وَبَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللّهُ عَلِيمٌ حَكِيدُ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُنْزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَارَسُولِهِ ـ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَدِجِدَ اللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِأَلْكُفُو ۚ أُولَيْهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِادُونَ ۞ إِنَّمَايَعْمُرُمَسَاجِدَاللَّهِ مَنْءَامَنَ عِاللَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاقَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَى أُوْلَئِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٢٠ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْخَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِوجَ هَدَفي سَبِيل ٱللَّهُ لَايَسْتُورُنَ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ مِن الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيدِلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِحِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِهَ فَمُ الْفَا يَرُونَ هَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِبِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضْوَانِوجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا فَعِيدٌ مُقِيدً ۞ خَلِدِينَ فِيهَآأَبَدَّأَ إِنَّالَلَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُوٓاْءَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أَوْلِيآهُ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولَهُم مِّنكُمُ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ۖ فَقُ إِن كَانَءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزَوَجُكُرُوعَشِيرَةُكُو وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهِا وَيَجِدَرُهُ تَخْشَوْنَكَسادَها وَمَسْدِكُنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُمُ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ إِلَّمْ رِقِوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْيِرِينَ۞ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ,عَلَى رَسُولِهِ.وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَجُنُودًا لَرَّ نَرَوْهَا وَعَذَبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَأَةٌ وَاللَّهُ عَنْ فُورُّ رَّحِيثُ ۞ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوَ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ جَسُّ فَلا يَقْرَرُوَ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَعَامِهِمْ هَكِذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۚ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْصِحَتَ بَحَقَّ يُعْطُوا الْجِزِّيةَ عَن يَكِ وَهُمَّ صَنْغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْمَيهُودُ عُـزَيْرُأَبَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ النَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُضَكِهِتُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَنَا لَهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ۞ اتَّخَاذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَكَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن

وُنِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا آلُمِرُوٓ اللَّالِيَعْبُ دُوٓ اللَّهُا وَحِدُآ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُوْرَاللَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَيَأْبَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِعَّ نُوْرَهُ. وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ هُوَٱلَّذِت أَرْسَلَ رَسُولُهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ,عَلَىٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهَٱلْمُشْرِكُونَ۞۞ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَةَ وَلاَيْنِفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيهِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوَّىٰ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَشَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ ٱرْبَعَتُهُ حُرُمٌّ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالاَتَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةُ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكِيْتُ مُوسَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ هُ،عَامًا وَيُحَرِّمُونَ هُ،عَامًا لِيُوَاطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ ذُيِّينَ لَهُمْ رَسُوَّهُ أَعْمَى لِهِمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَوْيِنِ ۞ يَمَا تَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرْ إِذَاقِيلَ لَكُو ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱفَّاقَلْتُدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُ مِ فِالْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَ امِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَ افِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قِلِيلُ ۞ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهُ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْمَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِيهِ ، لَا تَحْسَرُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَسْرُلُ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ. بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِكَةَ الَّذِينِ كَفَرُواْ السُّفَائِيُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْمُلْكِأُ وَاللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ هُ ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُ مَ تَعْلَمُونَ ٥ لَوْكَانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 🍪 عَّفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ لَايَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَدِهِ دُواْبِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمَّ فِ رَيْبِهِ مْ يَتَرَدَّدُونَ عَ ﴿ وَلَوَ أَرَادُوا ٱلْحُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَلْمُكَدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ أَنْبِعَا ثَهُمْ فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُـدُوا مَعَ ٱلْقَدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْفِيكُو مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّاعُونَ لَمُثَّمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْطَالِمِينَ ٥ لَقَدِ ٱشْعَوْا ٱلْفِتْ نَةَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْهُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِي وَلانَفْتِنَّ ۚ أَلَا فِي الْفِتْ نَهِ سَقَطُوا وَإِن جَهَنَّ مَ لَمُحِيطَةُ كِالْكَ فِرِينَ ۞ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمَّ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةُ يُكُولُواْ قَدُ أَخَذْنَآ أَمْرَنَامِن قِبُ لُ وَيَكَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّامَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْ لَـٰنَاْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُزُّونَكُنُ نَ تَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَ كُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنْ دِهِ \* أَوْيِأَيْدِينَأَ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّامَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَن يُنقبّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمُ كُنتُدُ قَوْمَا فَنسِقِينَ ۞ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمَّ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ.وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاؤَةَ إِلَّا وَهُمْ كَثَالُوهُ إِلَّا وَهُمْ كَدْرِهُونَ ۞ فَلا تُعْجِبَكَ أَمْوَلُهُمْ وَلِآ أَوْلَلْدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَّ كَنفِرُونَ ۖ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُوْ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَغَكَرْتِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعَطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمَ يُعْطَوَّامِنْهَا ٓإِذَا هُمَّ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوَ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَغِبُونَ ٥٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَحِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَندِ مِينَ وَفِ سَيِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَرِيضَةً مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۖ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ بُؤُذُونَ ٱلنَّيْ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلْ أَذُنُ حَيْرٍ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ۞

٥٦ حلف المنافقين الإيمان الكاذبة وطع

٩

(۱/ت)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓ النَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَأَنَّ لَهُ,نَارَجَهَنَّدَخَلِدًافِيهَأْذَلِكَ ٱلْخِـزْيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنَتَنَزَّلَ عَلَيْهِ مَّسُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَافِي قُلُوبِهمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِتَ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْ ذَرُونَ ۞ وَكَبِن مَسَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ﴾ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْ زَءُونَ @ لَاتَمْنَذِرُواْفَدَكُفَرَتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُرُ إِن نَعْفُ عَن طَآبِهَ قِمِنكُمْ نُعَذِّبَ طَآبِهَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَابَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَكِفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ وَلَقَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ۞ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْشَدَمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمَوَ لَا وَأَوْلَى دَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُرُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي حَسَاصُوٓ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِالدُّنْيَاوَا لَآخِدَوَ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ٱلْوَيَأْتِيمُ نَسَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِم وَأَصْحَبِ مَدْينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَ أَنَهُمْ رُسُلُهُم هِا لَبَيِّنَتُ فَمَاكَانًا اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمَّ وَلَكِنَكَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَالْمُوّْمِنُونَ وَالْمُوّْمِنَكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكّرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَيْكَ سَيَرْحَهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدُ كُورَ هُولَهُ ۖ أَوْلَيْكَ سَيَرْحَهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدُ كُو هُو وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِحَنَ طَيْسَةً فِ جَنَّتِ عَنْنٍ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْثِ رَالْعَظِيمُ ٢ يَتَأَيُّهَا النِّيُّ جَهِدِ الْكُفَّارُوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّدُّو بِثْسَ الْمَصِيرُ ۞ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفُرُواْبِعَدَإِسْلَئِهِمْ وَهَمُّوابِمَالُمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوَا إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ رَمِن فَضَلِيَّهُ فَإِن يَتُويُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكُوَّ وَإِن يَسْوَلُوْ أَيْعَلِّي مُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيسَافِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ وَمَالَحُمُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَعِبْءَاتَلْنَامِن فَضْ إِيهِ لَنصَّدَّفَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ 🧒 فَلَمَّآءَاتَنهُ مِينِ فَضْلِهِ ـ بَخِلُواْبِهِ ـ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ 🦈 فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ربِمَآ أَخْلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠ أَنْ يَعْلُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلُمُ إِلَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَانَّ اللَّهَ عَلَى مُ الْخُدُونَ اللَّهِ عَلَى مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّاجُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمُ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَنْ يُجَلِهِ دُواْبِأَمْوَلِلِهُ وَأَنفُسِمِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرَّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُوايَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواكَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوايكُسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبْذَا وَلَن نُقَيٰنِلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَلِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِيِّتُهُم مَّاتَ أَبْدَا وَلَا نُقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِيقُونَ ۞ وَلَاتُعُجِبْكَ أَمُواْ لَهُمْ وَأَوْلَنَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَنعِدِينَ ۞ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّهُ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ,جَنهَ دُواْ بِأَمْوَ لِحِيرَ وَأَنفُسِهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُثُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّاللَّهُ لَمُمْ جَنَّنتٍ بَجَّرِي مِن تَغْتِهَا ٱلأَنْهَ ثُرُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لِمُتُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُرُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيبِ لِأَوَاللَّهُ عَـُفُورٌ تَحِيثٌر ﴿ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنّااً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ 🏵 السّبيال على ٱلّذِين يَسْتَعْذِنُونَك وَهُمْ أَغْنِياَةً رَضُواْ إِنَّا يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَلَ

٨٠-٧٥ بيان حال المنافقين وعدم المغفرة لهم

[17-17] أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك (١/٣) (1/r)

٧٠-٦٧ أوصاف المنافقين وتوعدهم بالعذاب

٨٧-٨١ فرح المنافقين في التخلف عن الجهاد وجزاؤهم 🗚 - 🗚 موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الجهاد (۲/ت)

٧٢-٧١ أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخروي \[
\text{VE-VT} \]
\[
\text{Index of the property of the

• ٩٦-٩٠ أصحاب الأعدار والمتخلفون عن الجهاد بغير عدر

(۲/ث)

يعْ تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمَّ قُلُ لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّ أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ لَدَ فَيُنَتِ ثُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِقِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّوَآيِرُ عَلَيْهِ مِّ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَاللَّهُ سَجِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآإِنَّهَا قُرَبَةٌ لَهُمَّ سَيُدّخِلُهُ مُ ٱللَّهِ وَلَا يَعْفُورُرَّحِيمٌ ٨ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعْدَ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْسِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّرِكَ ٱلْأَعْرَابِمُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ ۗ نَحَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيمٍ ۞ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمٍ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ خُذِمِنْ أَمْوَلِيمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيعٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِهِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَٰ وَفَيُنِتِ ثُكُرُ بِمَاكُنَتُمْ تَعْمَلُونَ 🥹 وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَرِيمُ ۖ 🌣 وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَـٰذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا ٰبَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِمَنْحَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ.مِن فَبَـٰلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرْدَنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلِيْبُونَ 🕲 لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَعَلَ التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ اُحَقُّ أَنْ تَسَقُومَ فِيدِ وِجَالَّ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّةِ رِينَ 🌚 أَفَمَنَ أَسَسَ بُنْكِنَهُ، عَلَى تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُٓ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَكِنَهُ،عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَٱنَّهَارَ بِهِم فِي نَارِجَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّدلِمِينَ 🕲 لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِى بَنَوْارِيبَةً فِي قُلُومِهِمْ إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ 🌐 ♦ إِنَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ آللهُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعْ وَأَمُولُكُمْ إِلَّى لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاغِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنْ أَلُونَ وَيُقَانَلُونَ وَعُدَّاعَلَتِهِ حَقًّا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ فَيَقَنْ أَلُونَ وَيُقَانَلُونَ وَعُدَّاعَلَتِهِ حَقًّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ فَيَقَانُهُ وَعُلَّا عَلَيْهِ حَقًّا اللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَانَلُونَ وَيُقَالِمُ وَعُدَّاعَلَتِهِ حَقًّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ وَعُدًّا عَلَيْهِ وَعُمًّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَقَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَقُلُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَقُلُونَ عَلَيْهِ عَل فِ ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلَّإِنِجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ٱلتَّكَبْبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْمُحْدُونِ ٱلسَّيَحُونِ ٱلرَّكِعُونِ ٱلسَّيْجِدُونِ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلتَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنَكِيرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۚ وَبَشِرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اَلَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ الْوَلَى قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَاكَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُۥَأَنَّهُۥعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ كَلِيدٌ ۞ وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّى يُبَيِّكَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ ۚ إِنَّٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ إِنَّٱللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرٍ ۞ لَقَدَتًا بَٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ يَ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ وَالْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ وَالْكَابِهِ مَا أَوْتُ رَحِيمٌ شَ وَعَلَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُهُمُ مُ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْحَ أَمِن اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُعَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّاللَّهَ هُوَالنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ۞ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ مَن نَفْسِ فِي ذَالك بِأَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَخْمَكُ أَنِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَا لُوبَ مِنْ عَدُوِّ نَيَّلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ عربِهِ عَمَلُ صَلِخُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكْتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُ مُأَلِّلَهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ♦ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُواكَافَةٌ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسْفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْمِلْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ٥

يُنولوالتوكيم - يوايون

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِنِكُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَفِينَهُ يَـقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ ۗ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِـمْ مَرَثُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ مْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنِرُونَ وَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَ رَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُرُونَ ۞ وَإِذَامَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَـلْ يَرَنْكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوۤ أَصَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ۖ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْجَاءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِ يَزُّعَلَيْهِ مَاعَنِ تُتُوحِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيدٌ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوٓ عَلَيْهِ تَوَكَّلَّتْ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْمَظِيمِ

سِيْنُونَةُ يُونِينَ عُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الزَهُ الزَهُ الزَهِ اللهُ الزَهُ اللهُ الل أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمْ أَنَ أَنْذِرِٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَيِّهِمْ قَالَ ٱلْكَنْفُرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ مُّبِينُ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُٱلْأَمْر مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ نِبُّوء ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ. يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيدٍ وَعَذَابٌ أَلِيدُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةَ وَٱلْفَكَرَثُورًا وَقَدَّرَهُ, مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَالسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّى يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْذِكَ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَ مَتِ لِقَوْمِ يَسَّقُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَا لِمَنا غَنِفِلُونَ ۞ أَوْلَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِ مَرَبُّهُم إِيمَانِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلأَنْهَارُفِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيدِ ﴿ وَعُونِهُمْ فِيهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنكِينِ 🚳 💠 وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم فِأَلْحَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا أَوْقَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّةُ . كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🍪 وَلَقَدَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ جَوْرِي ٱلْعَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِم لِنَظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَاتُتَكَ عَلَيْهِمْ وَايَانُنَا بَيِنَتْ فِي قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّامَا يُوحَى إِلَى الْخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُللَّوْشَاءَ ٱللهُ مَاتَلَوْتُهُ عَلَيَكُمْ وَلَآ أَذَرَبَكُمْ بِلِمَّا فَقَدُ لِيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِيَّةً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِعْن أَفْرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بِعَاينَتِهُ عِإِنَّهُ وَلاَيْفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ مِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْ لَاكِلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْسَلِفُوكَ ۞ وَيَقُولُوكَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ وَالِكَةُ مِّن دَّيِةٍ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ وَإِذَآ أَذَقْنَاٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَأَ قُلِٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرُّ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِحَةَى إِذَا كُنتُدُوفِ ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ شَهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِنْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ ٱبْحَيْدَنَامِنْ هَلَامِ لِلنَّكُونَكِ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّا ٱبْحَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمُ فَنُنِيَّ فَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكُمَاةِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطُ بِهِـ عَلَىٰ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايًا كُلُّ ٱلنَّالُ وَٱلْأَنْعَنُدُحَقَىٰ إِنَّا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَنَتَ وَظَرَبَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ فَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنَهَاۤ أَمَّرُنَا لَيَلَا أَوْمَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِأَلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ۞وَأَللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْدِ وَيَهْدِى مَن يَشَآمُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ

 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةً أَوْلَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاوَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّالَمُم مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِيرٌ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُ مَ قِطَعَامِنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَهُومُ مَعْشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدُوشُرَكَا وَكُرْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمَ مَّا كُننُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدُا بَيْنَ كُمْ إِن كُننَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّنَفْسِمَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓ اللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَصِرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنْ ٱلْمُيْتِ مِنْ ٱلْمُيْتِ مِنْ ٱلْمُيْتَ مِنَ ٱلْمُيْتِ مِنْ ٱلْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُعَلِّلُ ٱللَّهُ مُعَلِّلُ ٱللَّهُ مُعَلِّلُ ٱلْعَلَى اللَّهُ مُعْلَلًا لَمَنْ اللَّهُ مُعْلَلُ أَمْلًا لَكُنْ اللَّهُ مُعْلَلُ أَمْلًا لَمُنْ اللَّهُ مُعْلَلُ أَلْمُ لَلْمُ لَعُلَّا لَهُ مُعْلَلُ أَمْلًا لَمُعْلِلُ السَّمْعَ وَالْمُ اللَّهُ مُعْلَلُ أَعْلَى اللَّهُ مُعْلِلًا لَكُنْ لَهُ الْمُعْلِقِيلُ أَلْمُ لِللَّهِ مُعْلِلًا لَمُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِلًا لَمُعْلَلُولُ اللَّهِ مُعْلِلًا لَمُعْلِمُ لَعُلُولُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُعْلَلًا لَمُعْلَلْ أَعْلَلْ أَلْمُ لَ فَذَالِكُوْ ٱللَّهُ رَبُّكُوْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُون ۞ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ ٱلْنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُرِمَّن بَبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥقُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥفَأَنَّ تُوْفَكُونَ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُرْمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ٱفْعَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَ لَا يَهِدِّىٓ إِلَّا أَن يُهْدَى لَكُورَكَيْفَ تَحَكُمُونَ ۞ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ وَإِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّةَ عَلَيْهُ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَبُ لَارْبُ فِيهِ مِن زَّبَ الْعَلَمِينَ ۞ أَمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْنَهُ قُلْ هَأْتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَرْيُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ،كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَايُؤْمِرُ بِ بِمَّ وَرَثُكَ أَعَلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّهُوكَ فَقُل لِي عَمَل وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرَيْعُونَ مِمَّاَ أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِىٓ ءُثِمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوَ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوَ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تَهْدِعِ ٱلْمُمْمَى وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْتًا وَلَنِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرَيْلَمِ ثُوَ اللَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ حَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمَّا أَرْيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَوَفَيْنَكُ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُّ عَلَى مَايَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولُ ۖ فَإِذَاجِكَآءَ رَسُولُهُمْ وَتَضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَثُمْ لَايُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدْصَدِ قِينَ ۞ قُل لَا آمَاكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلِانَفْعُ إِلَّا مَاشَاءًا لَلْمُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْيِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْيِمُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُدُ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُهُ رِبَيْنَا أَوْ مَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَ امَنتُم بِدِّيَءَ ٱلْكَنَ وَقَدْكُنتُم بِدِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ♦ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ وَلَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِيرِّء وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاٱلْمَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ۞ ٱلآإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ٱلآإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞ هُوَيُعِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمْ مَّوْعِظَةٌ ۖ يِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَافِي ٱلصُّدُورِوَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 🍘 قُلْ بِفَضَيلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيلَاكِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَخَيْرُ يُسَّا يَجْمَعُونَ 🕲 قُلْ أَرَءَ يُشُمِمَّا أَسْزَلُ اللَّهُ لَكُمْ مِّر ﴿ رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمَّ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۖ ۞ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَنْ إِنَّا لَهُ أَلْكَ إِنَّا لَهُ أَلْحَاذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنُ تُفِيضُونَ فِيدُومَايِعَ زُبُعَن زَيْكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَابٍ شَيِينٍ ۞ ٱلآإتَ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مُر وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ كِلِمَتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْزُنَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِٱلْأَرْضِ وَمَا يَشَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ 🍘 قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدُاًّ سُبْحَننَةٌ, هُوَالْغَنِيُّ لَهُ, مَافِ ٱلسَّمَنوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَننِ بِهَنذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٱللَّهِٱلْكَذِبَ لَايُقْلِحُونَ ۞ مَتَنَعُ فِٱلدُّنْكَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيكُفُرُونَ ۞

( ١/٧ ) المحامة مقاصد القرآن الكريم وافتراء المشركين 1/1 ) ( 1/1 ) ٦١ إحاطة علم الله تعالى بكل شيء

٦٤-٦٢ أولياء الله وجزاؤهم (Y/Y) الشركين القرآن وتحديهم بأن يأتوا بسورة مثله ( ٧/ح

[70-10] العزة لله ونقاش المشركين وتهديدهم بالعذاب (١/١)

سُنِوْلَوْ يُواشِنَا - جُورِن

۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبِأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقُومِ إِنْ كَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِتَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَـلَى ٱللَّهِ فَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَا ٓعَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُرُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْغُمَّةُ ثُمَّ أَقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ فَإِن تَوَلَّتْ تُعْرِفُمَا سَأَلْتُكُم عِنْ أَجْرًانِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ ، فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُ مْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَا ۖ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَا أَخُوهُمْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَاكِ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَايَنِنَا فَأَسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرُمُ مِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُهَ لِلْأُولِا يُقْلِحُ ٱلسَّنِحُرُونَ ۞ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِتَلْفِلْنَا عَمَّا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ وَابِلَةَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيهِ ﴿ فَلَمَا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُوبَ ۞ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّا ٱللَّهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْنُمْ ءَامَنَهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوَكَّلُوٓ أَإِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ۵ فَقَالُواْعَلَىٰ للَّهِ تَوَكِّلْنَا رَبَّنَا لاَ يَحْعَلْنَا فِتْ نَدُّ لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَفِحِنَا بَرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْسَنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُهُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ 🍪 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ. زِينَةُ وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أَمْوَ لِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَيِعَانِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ♦ وَجَوْزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيُا وَعَدُوَّا حَتَّى إِذَا أَدَرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓءَامَنتَ بِهِ بِنُوَّا إِسْرَهِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ۞ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَالْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْءَايَنِينَا لَغَنِفِلُونَ ۞ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسْرَ هِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَفْنَهُ مِ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🍲 فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن مَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَيْكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَقَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞ فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَكُمُ إِلَى حِينِ ۞ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 🥶 قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَنَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنْظِرُونَ ۖ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِيبَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنفَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّرِكِ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُكَرُنُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ۦَامَنُوۤ أَكَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْ مَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنُمُ فِي شَكِي مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَئِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هَ وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَذْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَى هُو ٓ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِةٍ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ - وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ هُ قُلْ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ءومَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ فَوَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْخَكِمِينَ 🔞 

حِ ٱللَّهِ ٱلزَكِهُ إِلَا ٱلذَكِيدِ فَيْ ٱلرَّكِنَابُ أُعْرِكَتَ ءَايَنُهُ مُثَمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ ۞ ٱلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّى لَكُرِينَهُ وَكُوْسُورٌ ۞ وَإَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَيَّكُوثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنُعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَتَّى وَثُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمِ كِبِيرِ ۞ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ أَلآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ مَالِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞

[١٠٣-١٠١] الأمر بالنظر والتفكير طلباً للحق ، والتهديد للكافرين

العبادة لله تعالى وحده ونيذ الشرك الشرك

١٠٩-١٠٨ الإسلام دين الحق ووجوب الالتزام به

<u> ٩٤-٩٤</u> تقرير صدق القرآن الكريم الماده عليه السلام مع قومه وإيمائهم السلام مع قومه وإيمائهم

( ٧/ب) ( ٧/ب) 1-0 بيان القرآن وإحكامه وهديه وموقف المشركين منه

( ٧/ب )

 وَمَامِن دَابَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُمُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَ ٱكُلُّ فِي كِتَبِ ثَمِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ ،عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَنْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّاْ إِنْ هَنْذَآ إِلَّاسِحْرُمُبِينٌ ۞ وَلَيِنْ أَخَرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّةِمَعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ ۚ أَلَايَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَبِنْ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَآهَ بَعْدَ ضَرَّآهَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ بِهِ مَصَدُّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُّ أَوْجَآءَ مَعَهُ, مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ ٱمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عِمُفْتَرَيْتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَلَاقِينَ ۞ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوّا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ ٱنتُم مُسْلِمُونَ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ @ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَهِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَنْطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن زَّيِّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِ لُدُمِّنْـهُ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَا مَاوَرَحْـمَةً أُولَئِمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن دَّيِكَ وَلَكِنَّ أَكْ يَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ۞ وَمَنْ أَظْلَامُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَئِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُـ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِيهِ مَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّ ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم إِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُصْمِقِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُ لَيُعِيرُونَ ٥ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَدَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ ثَبِيثُ ۞ أَنلَّا نَعَبُدُوۤ أَإِلَّا ٱللَّهُ ٓ إِنِّى ٱلْخُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ مِ ٠ فَقَالَ ٱلْمَلَآ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَا ذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظَنْكُمْ كَذِيدِكَ ٥ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى يَيِّنَةٍ مِن رَبِي وَءَاننني رَحْمَةُ مِّنْ عِندِمِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُو أَنْلُزِهُ كُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَدِهُونَ ٥ وَينقَوْ رِلآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُّلَنقُواْ رَبِّهِمْ وَلَئِكِتِي ۖ أَرَنكُرْ قَوْمًا جَعْهَ لُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَة أَمُمَّ أَفَلا نَذَكَرُونَ ٢٠ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ إِينُ اللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ أَعْولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنَكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِى أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَكنُوحُ قَدْ جَكَدَلْتَنَا فَأَكُونَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُورَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلَّ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَاْبَرِيٓ أَيُّهِ مَلَىَ الْجَدَرِمُونَ۞ وَأُوجِ إِلَى ثُوجٍ أَنَّهُ، لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِهَ نَا وَلَا تُخْطَبْنِي فِٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُوا مِنْةٌ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُمِن كُمَّ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيدِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ثُمِقِيمٌ ۞ حَتَى إِذَاجَاءَ أَمَّرُنَا وَفَارَالنَّنُورُ قُلْنَا أَجْلِ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنَّ وَمَآءَامَنَمَعَدُ إِلَّاقِلِيلُّ ۞ ♦ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْدِياللَّهِ بَعْرِىهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ دَيِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ وَهِي تَعْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْحِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُوكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ 🍪 قَالَ سَتَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِدٌّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكِ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ @ وَنَادَىٰ فُوحٌ رُّبَتُهُ. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ @

الآخرة من يؤثر الدنيا على الآخرة حرم نعيم الأخرة

٧-٦ فضل الله ومظاهر علمه وقدرته وموقف المشركين م [ ٨-١٦] موقف المؤمن والكافر إبان النعم والنقم ( ۷/ت

<u> ٢٤-١٨</u> اوصاف الكافرين وجزاؤهم وأوصاف المؤمنين وثوابهم ( ٣/أ ) ( ٢/ﺕ ) [19-70] قصة نوح عليه السلام مع قومه

] شعور رسول الله على بالضيق بسبب عناد الشركين وتوجيه الله له ( ١/٥) [18-17] موقف المشركين من القرآن الكريم وتحديهم به

17 (1) (1)

🔽 الايستوي المسلم والكافر

قَالَ يَنفُحُ إِنَّهُ لِيَسَمِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ مَلِحَ فَلَاتَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ ٱعُوذُ بِكَ أَنْ ٱشتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَلِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ قِيلَ يَنُوحُ الْفيط بِسَلَيْمِ مِّنَا وَبَرَكَنتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَلَكُ وَأُمَمُّ سَنْمَتِعُهُمْ ثُمَّيْمَشُهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيكُ ۞ تِلْكَ مِنْ أَنْآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَآ أَفَاصْبِرٍ ۖ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَىهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّامُفْ تَرُونَ ۞ يَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ أَجْرِي ۚ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفَي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓ اْ إِلَيْهِ بُرْسِيلِٱلسَّمَآهَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُّ وَلَائْنُولَوَّا مُجْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنْهُودُ مَاجِثْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىنكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّي أَشْهِ دُاللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ ا أَنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٢٠٠٥ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّاَ أَرْسِلْتُ بِدِ ۗ إِلْيَكُرُ ۗ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِي قَوْمًاغَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ, شَيِّئاً إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ 🍅 وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا بَعَيْتَناهُ وَدَا وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ بِرَحْـمَةٍ مِّنَا وَبَعَيْنَاهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ 🗬 وَقِلْكَ عَاذَّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوَّا أَمْرَكُلِ جَبَّا رِعِنِيدِ 🕲 وَأُنِّبِعُواْ فِهَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَدَةُ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُودٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَنَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَا كُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ الِلَيْوْ إِذَ رَبِّ قَرِيبٌ تَجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذَآ أَنْتَهَ لَمَنَآ أَنْتَهَ لَمَناَ أَنْ تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَنفَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِنَـ قِينَ رَبِّي وَءَاتَنني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُفي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْئُةٌ .فَاتَزيدُوننِي غَيْرَتَغْسِيرِ ﴿ وَيَنقَوْمِ هَلَذِهِ ءَ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُوْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعُدُّ عَيْرُ مَكْذُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَأَمْهُ نَا نَعَيْتَ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَكَاوَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ فَإِنَّا رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِىُّٱلْمَرِيرُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيئرِهِمْ جَنِيمِينَ ۞ كَأَن لَمْ يَغْنَوْافِهِمَ ٓ أَلَآ إِنَّ الْمُعَدُا لِتَمُودَ۞وَلَقَدْجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَمَآقَالَ سَلَنَّمُّ فَمَالَئِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ۞ فَلَمَّارَءَ ٓ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَآجِهُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَ إِبِاسْحَنق وَمِن وَرَآءِ إِسْحَق يَعْقُوبَ ۞ قَالَتْ يَنُوتِلَقَ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزُ وَهَنَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَنَذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓ أَاتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَرَكَنُهُ.عَلَيْكُوْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ، حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٣ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنَزِهِيمُ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّ إِبَرْهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ۞ يَنَا إِنَزِهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلْآ آإِنَّهُ، قَدْجَلَهَ أَمْرُرَيِكٌ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَاذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَناقِ هُنَ ٱطْهَرُلَكُمْ أَفَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيكُ ٣ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْكُرُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى زُكْنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَعْلُو هُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلْكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِن صُمُّ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ إِنّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبِ ١ فَلَمَّا جَاءَ أَمْ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ٣ مُسُوَّمَةً عِندَرَيِّكُ وَمَا هِي مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ 🐨 ♦ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُرَشُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَثْرُهُۥ وَلا نَنقُصُواْ الْمِكَيالَ وَالْمِيزَانَ إِنِيٓ أَرَبْكُم بِغَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ۞ وَكِنَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مِثْمَ قِينِينَّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَايَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْأَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَتُوًّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَدْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا إِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

(0/10) قصة هود عليه السلام مع قومه (0/10)

(1/0)

الم-١٤ قصة شعيب عليه السلام مع قومه

<sup>(</sup>٢٥-٢٥) قصة نوح عليه السلام مع قومه

٨٣-٧٧ قصة لوط عليه السلام مع قومه (1/0)

<sup>(</sup> ١/٥ ) قصة صالح عليه السلام مع قومه ( ١/٥ )

وَيِنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِقَ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُمَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحْ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ۞ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْدً إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ ۞ قَالُوا يَنشُعَيْبُ مَانفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْظُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَٱلْتَ عَلَيْمَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهْطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَيَعَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَلِمَلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوكَنذِبُّ وَٱرْتَيَقِبُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا بَعَيَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِيْمِينَ ۞ كَأَن لَّرَيْغَنَوْا فِيمَٱ ٱلَابْعَدُ الْمَلْيَنَ كَمَابَعِدَتْ تَمُودُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَى بِتَايَنِتِنَا وَسُلْطَىنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِـرْعَوْكَ وَمَلِإِيْهِ عَأَنَبَعُوٓ أَأَمَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمُ فِرْعَوْكِ بِرَشِيدٍ ۞ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَّبِعُوا فِي هَنذِهِ عَلَىٰةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ بِنْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالْكَ مِنْ أَبْاَءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَكَنِيكَ مِنْهَا قَآيِدُ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَمُمْ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلِّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُرَيِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةٌ أَإِنَّ أَخَذَهُۥ ٱلِيدُّ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيكَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَٱلْآخِرَةَّ ذَلِكَ يَوْمٌّ تَجْمُوعٌ لَهُٱلْنَاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌّ مَشْهُودٌ ۞ وَمَا نُوَخِرُهُۥۤ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَمُ نَفْسُ إِلَّا إِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ 🥹 فَأَمَا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ♦ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ بَعَذُوذٍ ۞ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّايَعْبُدُ هَنَوُلآغٌ مَايَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَايَعْبُدُءَابَآ وَهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنْقُوسٍ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيدُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِي نَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَاسْتَفِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن مَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلا تُرَكَّنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامَوْ فَتَنَسَّكُمُ ٱلنَّادُ وَمَالَكُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ ﴾ وَأَقِير الصَّهَ لَوْهَ طَرَقِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيُلِأَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ٩ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ مُلَوْلًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوانِفَيَّةٍ يَنْهَوْبَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيهَ لَا مِّمَّنَّ ٱنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَآ أَتَرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۞ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْفُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلُوْشَآءَرَيُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ١ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىمَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ۞ وَٱننظِرُواْ إِنَّا مُننظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُ. فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ بس مِ اللَّهِ الزَّهُ فَي الزَّهِ عِيْ وَمَارَبُكَ بِغَيْفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ الَّرْ قِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنَزُلْنَهُ قُرْءَ مَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ۞ فَعَنُ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلْغَلِفِلِينَ ۞ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّى زَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوْكَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَزَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ۞ قَالَ يَنْبُنَى لَانَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلإِنسكِنِ عَدُوُّ مَّيِيتُ 🧿 وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمُ وَإِسْعَقُ ۚ إِنَّارَبَكَ عَلِيمُّ حَكِيمٌ ۖ ۞ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَٱخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي صَلَالِ ثَبِينٍ ۞ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوَاطَرَحُوهُ أَرْضُا يَعْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ لَانَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيَسَبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْـتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنِيًّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ, لَنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ, لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُوْ لَذِمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفِلُونَ ۞ قَالُوالَ بِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّمْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذَا لَخَسِرُونَ ۞

الْمُوْلَوْ جُوْلِ - يُوْمُنُونَا

المُونِيِّةِ السَّارِمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِع قُومِهِ ( ٥/أ ) الأمر بالصلاة والصير ( ١/٥) الأمر بالصلاة والصير ( ١/٥) المُّرَّ ومِنْ ومِلئَهُ ( ٥/١) السَّبِ عَلَيْهُ الأَمْمِ السَّالَفَةُ ( ١/٠٠) المُّرِدُ الصَّمِ السَّالِيَّةُ السَّرَانِ ومِنْ القَالِمُ ( ١/٠٠) المِبرة والعظة من القصص القرآني مع ذكر مشاهد من القيامة ( ٣/٠) المُبرة والعظة من القصص القرآني مع ذكر مشاهد من القيامة ( ٣/٠) المُبرة والعظة من القصص القرآني مع ذكر مشاهد من القيامة ( ٣/٠) المُبرة والعظة من القوراة ( ١/٠٠) المُبرة والعظة المُبرة والعظة من القرارة ( ١/٠٠) المُبرة والعظة المُبرة والعلقة الاختلاف في التوراة ( ١/٠٠) المُبرة والعظة المُبرة والعلقة المُبرة والعلقة المُبرة والعلقة المُبرة والعلقة المُبرة والعلقة الاختلاف في التوراة ( ١/٠٠) المُبرة والعلقة الاختلاف المُبرة المُبرة والعلقة الاختلاف المُبرة المُبرة المُبرة والعلقة الاختلاف المُبرة المُبر

فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْ هِ لَتُنَيِّتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءُ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَبَانَآإِنَّاذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنايُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَّكُنَّا صَلِيقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَييصِهِ ء بِدَمِ كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرّاً فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دُلُوهُ، قَالَ يَكْبُشْرَى هَذَاغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَن بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنُهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ الصَّرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَىَّ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَدَّخِذُهُ, وَلَدُأْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَا تَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ جَرى ٱلْمُحْسِنِينَ وَرُودَتْهُ ٱلِّي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَّ أَحْسَنَ مَثْوَايٌّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِمُ ٱلظَّلِلُمُونَ ٢٠٠٠ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِوْ وَهِمَّ بِهَا لَوْلِآ أَن رَّءَا بُرْهِ مَن رَبِّهِ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَٱسْتَبْقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ.مِن دُبُرُواَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأُوْعَذَابُ أَلِيدُ ۖ قَالَ هِي رَوَدَتْنِي عَن نَقْشِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاتَ قَمِيصُهُ. قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ. قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ. قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ، مِن كَنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ۞ ۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُزَوِدُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِيٍّ عَدَّشَغَفَهَا حُبَّآ إِنَّا لَنَرَعَهَا فِي صَلَالِ مَيْنِ نِ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّمُتَّكَاوَءَامَّتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُۥ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَاهَنذَابِشَرًاإِنَّ هَنذَاإِلَّامَلَكُ كَرِيمُ ﴿ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَّتُنِّنِي فِيةً وَلَقَدْرُودنَّهُ بُعَن نَفْسِهِ ء فَأَسْتَغْصَمَّ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّنِعِينَ ٣ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱلْذُن مِنَ ٱلْجَبِيلِينَ ۞ فَٱسْتَجَابَ لَهُ، رَبُّهُ، فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٥ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِنْ بَعْدِمَا رَأَوُا ٱلْآينَتِ لَيَسْجُنُ نَهُ رَحَقَّ حِينِ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَاتِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنّ أَرَىنِيٓ أَعْصِرُخَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرَىنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْ كُلُ ٱلطّيرُمِنَّةُ نَيِّتْنَابِمَا ويلِيِّهِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ 💣 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّانَبَأَثَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَامِمَاعَلَمَنِي رَتِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ كَ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللّهِ مِن شَيَّءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللّهِ عَلَيْـنَاوَعَلَىٱلنّاسِ وَلَنكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ ۞ يَكْصَلِحِبَى ٱلسِّجِن ءَأَرْيَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِرِ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَيْتُ تُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَ آوُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَكَنَّ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَايعْ لَمُونَ ٢ يَصَنحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا ٓ أَحَدُكُما فَيَسْقِى رَبِّهُ . خَمْرًا ۗ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِةٍ - قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِنْهُ مَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَيِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَنَنُ ذِكْرَيِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتِّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِنكُنتُ لِلرَّهُ يَا تَعْبُرُونَ ٢٠٠٠ قَالُوٓ أَضْخَاتُ أَحْلَيْرٌ وَمَانَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ • فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَّعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْصِدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ مُنْكُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْسِلِي الْعَلْمُونَ ﴿ وَالْعَبْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْتِي الْعَلْمُونَ الْعَالَمُ وَاللَّهِ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَزْرَعُونَ سَبْعَسِنِينَ دَأَبًا فَمَاحَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا مَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيّا كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ فَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا مَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيّا كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ فَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تْحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِيغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِدِ مَّفَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِ فِي عُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓعٌ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلْتَنْ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُهُ وَعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ ولَيِنَ الصَّندِقِينَ ۞ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمَ أَخُنهُ فِإِلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كُيْدَ ٱلْخَايِبِينَ ۞

( ٥/أ ) [٣٦-٤٤] يوسف في السجن وما وقع له فيه ودعوته إلى الدين الحق ( ٥/أ

[١٦-١١] إخوة يوسف يدبرون المكيدة ويقده

( ه/أ ) [4-57] رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف لها [٢٠-١٩] تعلق يوسف بالدلو وإخراجه من الجب [٢٩-٢١] يوسف في مصر وقصة امرأة العزيز معه وعصمة الله لنبيه وحفظه ( ٥/أ ) [٥٠-٥٣] الملك يطلب رؤية يوسف وإخراجه من السجن ويوسف يمتنع ( ٥/أ )

شيوع خبر امرأة العزيز وموقفها منه

 وَمَآ أُبَرِيُ نَفْسِيَ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِلَاسُوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِيً إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِدِءَ ٱسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيُومَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلِيْ عَلَى خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَاكِ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِ ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةُ وَلَانْضِيعُ أَجُرًا لُمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٤٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَا زِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِي بِأَجْ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْتَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَٱنْاْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقْ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُرَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنْقَلَبُوٓٱ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مُلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓ الِكَ أَبِيهِ مُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتْلُ وَإِنَّا لَهُ.لَحَفِظُونَ ۞ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَأَرْحَمُ الرَّحِينَ ۞ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمُّ قَـالُواٰيَكَأَبَانَا مَانَبْغِيُّ هَـٰذِهِۦبِضَـٰعَنْنَارُدَّتْ إِلَيْنَا ۗوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٌ ذَاكِ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَاكِ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَاكِ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَاكِ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَاكِ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَاكُ يَلْ بَعِيدٌ ﴿ فَالَالَنْ ٱُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتَى بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمُ فَلَمَّاءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنْبَنِي لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبْوَبٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْتُهِ فَلْيَسَوَّكِي ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْحَيْثُ أَمَرَهُمْ ٱبُوهُم مَّاكَاتُ يُغْنِي عَنْهُ مِ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّاحَاجَةُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـنْهَأُ وَإِنَّهُۥلَدُوعِلْمِ لِمَاعَلَمْنَـٰهُ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَتِ إِلَيْهِ أَخَاةٌ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَّ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَلَءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ء زَعِيدٌ ۞ قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا جَشْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنّاسَ رِقِينَ 🕏 قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ مِ إِن كُنتُمْ كَندِينَ 🐿 قَالُواْ جَزَوُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُوَ جَزَوُهُ ، كَذَلِكَ بَعَرِي ٱلظَّالِمِينَ 🌣 فَبَدَأَبِأُ وَعِيرَ بِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ ٱخِيهِثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ ٱخِيءً كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا ٱن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَآةٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ ♦ قَالُوٓ أَإِن يَسْرِقْ فَقَدْسَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ - وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَ أَنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْمَـزِرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَاشَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا فَرَيْكِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّامَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا اسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ نِحَيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَبِ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُ مْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَوْيَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ ذَنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ۞ وَسَّتَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَلْنَافِيهَ ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـ بْرُجْمِيـ أَعْسَىٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مْجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَنَوَكَى عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰعَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمُ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ بَقِي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ينبنيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَتُسُواْ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَايْتَسُمِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَثَأَيُّهُا ٱلْعَزيزُ مَسَّنَاوَأَهْلَنَاٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِصَلَعَةٍ مُّنْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَاٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِىٱلْمُتَصَدِّقِينَ 🙆 قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ لُوبَ ۞ قَـالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنآ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْهِرْ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْسَنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِنِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمُ يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ ٱرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَنذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْدِاً بِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُ، جَمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَـــ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ۞ قَالُواْ تَالَّهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ۞

( أ ) (<del>١/٥ ) (٨٤-٧٧</del> رجوع إخوة يوسف إليه مع أخيهم وما جرى لهم واعتذارهم لأبيهم ( ١/٥ ) عما أصبيما بأخيهم

عما أصيبوا بأخيهم أ<sup>راً )</sup> يعقوب يرسل أبناءه ليبحثوا عن يوسف وأخيه وتعرفهم على يوسف <sub>(٥/</sub>

المرابع والحق يوسف والحق والمنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنا

<u>ov-06 يو</u>سف على خزائن الأموال ( وزارة المالية ) يفعل ما يشاء <u>٦٢-٥٨</u> إخوة يوسف <u>ب</u>ا مصر ومعرفته لهم وشراؤهم القمح

[1] إخوة يوسف يحاولون إقناع أبيهم ليرسل معهم أخاهم بنيامج
 [2] وصية يعقوب الأولاده بالدخول إلى مصر من أبواب متفرقة

التفسير الموضوعي فَلْمَا اَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ الْقَسْهُ عَلَى وَجِهِهِ عِنْ وَتَدَّرُ عَلَى الْمَا قُلُ الْحَمْ اِنِّ اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ مَعْ الْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللل

لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰىٰ الزَّكِيدُمْ الَّمَهُ عَلَى ءَائِثُ ٱلْكِئِدُ وَٱلَّذِىٓ أَمْرَ لَهِ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ وَلَيْكِنَّ ٱكْثَرَالْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٓ ٱلْعَرْشِرُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىٰ يُدَيِّرُٱلْأَمْرَيُفُصِّلُٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَلَةِ رَيِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي مَذَّٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّسِيَ وَ ضَازَوْجَيْنِٱثْنَيْنَ يُغْشِىٱلَّيْلَٱلنَّهَارُّ إِنَّافِى ذَالِكَ لَكَايِئَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 🚳 وَفِيٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِلَّاكَ لَآيَكِ لِقَوْ مِ يَعْ والتيان الذرك كقروا وتبروا والتياف الأغلال ف اغتافهم واذليك اصف النارهم في خالدن وَقَنَدُ خَلَتْ مِن قَبِلْهِ مُ ٱلْكُثُلَاثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُومَغَهُ وَالْنَاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِ وَإِنَّ رَبُّكَ كَشَدِيدُ ٱلْحِقَابِ 📵 وَتَقُولُ النَّاكُمُ الْآلِدُ لَا الْمُوالِمُ اللَّهُ مِن رَّيْهُ وَإِنَّمَا أَنْ مُنذِرٌّ وَلَكُلَّ فَوْمِ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعَلَّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ مِبِعِقْدَادٍ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُسْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ.مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَامَرَدَّ لَهُۥ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۞ هُوَٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفَ اوَطَمَعُ اوَيُنشِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ۞ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِيَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُوبَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَسَدِيدُ ٱلْمَحَالِ 🌚 لَهُ, دَعْوَةُ ٱلْخَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَنسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ عَوْمَادُكَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُذُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلِلُلُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ٢٠ فَوْلَ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ اللَّهُم وَالْعُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ٢٠ فَوْلَ مُن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ اللَّهُم وَالْعُرُونَ لِأَنْفُسِهُمْ نَفْعَا وَلَاضَرّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُٱمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلْمَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ يلَّهِ شُرَكآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَبُهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِوهُو ٱلْوَجِدُٱلْقَقَارُ ١ أَنذَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَيْدًا زَّابِياً أَوْمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآ ءَجِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَيْدُ مِّقَالَّهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّتُهُ وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ حَجِيبُواْ لَهُ, لَوْأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ. مَعَهُ, لَاَفْتَ دَوَّا بِهِ ۚ أُوَلَيْكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ

> التفسير الوضوعي

يعقوب يشم رائحة يوسف وقميصه وتأييده ببشارة البشير ( $^{\circ}$ )  $^{\circ}$  إنكار المشركين للبعث وتعجبهم منه يعقوب وأولاده  $^{\circ}$  مصر الله عمل الله تعالى المحيط بكل شاء يعقوب وأولاده  $^{\circ}$  بينعم الله عليه ويسأل ربه حسن الخاتمة ( $^{\circ}$ )  $^{\circ}$  المحيد مصر الخاتمة ( $^{\circ}$ ) المحيد مصر الخاتمة ( $^{\circ}$ ) المحيد مصر الخاتمة مصر الخاتمة الله تعالى وقدرة الله تعالى الله تعالى وقدرة الله تعلى وقدرة الله تعالى وق

<u>٣٠</u> مصير المحسن والمسيء الكافر وصفات كل فريق منهم ( ٢/ب)( ٣/أ )

مران حق وبعض مظاهر قدرة الله تعالى

 أَفْمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا يَنْذَكُرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَى وَٱلْمِينَ عَلَيْ اَلْمِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآهُ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَفَنْهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْءَ ابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَنَتِهِمْ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُحُ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ 🚳 وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلْقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهِ ؞ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَكُمُ مُسُوَّءُ ٱلدَّارِ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّةٌ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ-قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْابِنِكِ رَاللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَّنُ مَثَابٍ۞ كَلَالِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةٍ فَذَخَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمُمُّ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ ۚ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو إِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِصَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوَا أَن لَوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ ٱۊؿؖڴؙۊؘڔۣؠڹٵڡؚٞڹۮٳڔۿؚؠٞڂؿۜٙؽؽ۬ٳٙۑٙۅؘڠۮٲڵڷٷٙٳڹٞٲڵڷڎٙڵٳؽؙۼ۫ڸڡٛٲڵڡۑۼاۮ۞ۅؘڶڡٓڍٱۺؾۘؠۨڒۣؽٙؠؚۯۺڸڡؚڹڣٙڷڮ؋ؘٲ۫ڡڶٞؿؾؗڸڵؖڍڽڒۘػڣۯؗۅٲٛڞۘۘٲڂ۫ڎؙؾؗؠؖڡ۫ڰؽڣڪاڹ عِقَابِ ۞ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِدُّ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَتِعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ۞ لَحْمُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱلسَّيْرِ وَمَا لَمُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاتِ ۞ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَ رَأَكُ لُهَا دَآبِهُ وَظِلْهَ أَيْلَ عُقْبَى الَّذِينَ الَّذِينَ الْعَامُ وَاللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعْضَةً ، قُلْ إِنْمَا أُمِّرُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِلِيَ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مِصَابٍ ٥ وَكَذَاكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَاءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلِا وَاقِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْقِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَجَلِكِتَا بُ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ۞ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْمَكُرْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعُ أَيْعَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعَكُمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَيَ ٱلدَّارِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسِكَلًّا قُلْ كَفِي اللَّهِ شَهِيذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِئْبِ ٢

سُنُونَا إِبَاهِ عِيمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّهُ إِللَّهُ الزَّهُ اللَّهُ الزَّاهُ إِلَا اللَّهُ الزَّاهُ الزَّاهُ إِلَا اللَّهُ الزَّاهُ إِلَا اللَّهُ الزَّاهُ إِلَا اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّا مِنَ ٱلظُّلْمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَىٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَّأَ أُوْلَيَهِ كَ فِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ وَمَآأَرْسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّبَ كَمُمُّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۖ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ إِنَّافِ ذَلِكَ لَأَيَكِتِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُورٍ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيْكِتِ لِـ كُلِّ صَبَّادِ شَكُورٍ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيْكِتِ لِـ كُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ فَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَا كُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَسُاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ مُن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُعُ لاَ زِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كُمْ وَلَيْن كُمْ وَلَبِن كُمْ وَلَيِن كُمْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكُفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلَّمْ يَأْتِكُمْ نَسَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوٓ ٱلْيَدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَهِ هِمْ وَقَالُوٓ أَإِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ- وَإِنَّا لَفِي شَكِّةٍ مِتَّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى قَالُوٓ إِنِّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِ ثَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَاعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ 🌣

١-٣] الحكمة منإنزال القرآن وبيان ضلال

المُؤْمِنُةُ الْتِعَانِي - الرَّاجِيْنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِي

ي المسان الرسل ووطيعتهم وتصابع موسى سومي المسابقة وتهديد الكفار لرسلهم السابقة وتهديد الكفار لرسلهم

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِمِّ وَمَاكَا بَ لَنَا أَن نَا تِيكُم بِشُلْطَ بِهِ إِنَّا بِأَذِنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَسَوَكَ لِالْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَا وَلَنصَبرَكَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا ٱوْلَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىۤ إِلَيْمَ رَبُّهُمْ لَنْهِلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنْسَكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآيِهِ عَجَهَتُمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَبِمَيِّتُ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمِّ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفًا لاَيْقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ ٱلْدَتَرَأَتِ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَاكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَبَرَزُوا بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَا وُالَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓ إِنَّاكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ ٱنتُدمُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن ثَيَّءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ مِنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنَاكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ ٱنتُدُمُ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن ثَيَّءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ مِنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَاكُمُ مَّسَوَاءً عَلَيْ مَنَا أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّاقُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَالْخَيِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ مَّاأَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآأَنتُم بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ وَأُدَّخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ لُرُخَلِلِينَ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ يَحِيَّنُهُمْ فِهَاسَكُمُ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُوْتِيَّ أُكُلَهَا كُلِّحِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارٍ ۞ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ۞ ♦ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواٰنِعْمَتَ ٱللَّهَ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِدلُواْ عَن سَبِيلِمِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۞ قُللِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرُّاوَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَنْلُ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنـزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهِرَنَ وَسَخَّرَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ الْيَهَارَ 📆 وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَ ٓ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ المِنَا وَٱجْنُبْنِي وَيَنِيَ أَن نَعْبُدَٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ رَّبَّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَيْع عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيٓ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🥝 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا ثُغْفِي وَمَا ثُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ 🥝 ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَوِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرَّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَ اللَّهَ غَنفِلا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْمَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۞ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ

قَرِيبٍ غَجِبْ دَعُونَكَ وَنَتَبِعُ الرُّسُلُّ اَوَلَمْ تَكُونُواْ اَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُمُ مِن ذَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكَونَ اللَّيْ مَلْكُمُ الْمُوَّا اَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُمُ مِن وَقَدْ مَكُرُواْ مَكُرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ الْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكُرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ اللَّهُ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكُرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ الْأَمْثَالُ ﴾ وقد مكروا مكره مع وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم والمن كان مَكُرهُمُ المنافوتُ لِنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَسَمَانًا اللهُ عَسَمَن اللهَ مُعْلِف وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِن اللهَ عَلِيثُ وَمَهِمُ النّارُ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رُبُرُودَنِ مِنْ وَرِفِ مِنْ اللهُ مَنْ وَرِفَ مَنْ بُرِينِي وَ فِي مُنْ اللهُ عُلْمَا اللهُ عُلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عُلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُوا انْمَاهُو اللهُ وَحِدُ وَلِيغَلَمُوا انْمَاهُو اللهُ وَحِدُ وَلِيذَكُرَ أُولُوا الْأَلْبُ فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

( ٣/٣ ) ( ١/٣ ) ( ١/٣ ) آيديد ووعيد للكافرين بصنوف العداب ( ٣/٣ )

( ۲/ب ) وعظة للناس بذكر مشاهد يوم القيامة

۲۷-Y£ مثال الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة
 حال الكافرين وأوصاف المؤمنين

التفسير الموضوعي

سُولُونُ الْمُحِينَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَلَّا اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللّلَّ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِ اللَّالَّالِمُلَّاللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّالَّ اللَّالَّ لَلَّا الّرَّ تِلْكَءَايِنتُ ٱلْكِتَٰد الله مِاللَّهُ الرَّكُمُ الرَّكِيدِ مِنْ وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ ۞ زُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَعْ لُومٌ ۞ مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّـةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِ كَهَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِ كَهَ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَمَا كَانُوَاْ إِذَا مُنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَيُفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ ۽ يَسْنَهْ زِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوْدَ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوٓ الْإِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَنُرُنَا بَلْ نَعَنُ قَوْمٌ مُّسَّحُورُونَ ۞ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّنظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ زَّجِيعٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ. شِهَابٌ ثُمِينٌ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكَهَا وَأَلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فَهَا مَعَيِشَ وَمَن لَسَتُمَ لَلَهُ بِرَزِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ,وَمَانُنَزِلْهُ وَإِلَّابِقَدَرِمَّعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَاٱلرِّيْحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَنَآأَنْتُمْلَهُ, بِخَنزِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ خَيْء وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَعَشُرُهُمْ إِنَّهُ بَحَكِيمُ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا مِتَسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن قَارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْزِ كَذَهِ إِنِّى خَلِلْقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِتَسْنُونِ ۞ فَإِذَاسَوَ إِنَّهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ أَسَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَدَأَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ السَّحِدِينَ 🗃 قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ، مِن صَلْصَدلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ 🦈 قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعُرُ 🌣 وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيدُ ۞ إِنَّاعِبَ ادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ كَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَاسَبْعَةُ أَبُوَبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُرَّهُ مَّقَسُومُ۞إِتَ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرِمُّنَقَا بِإِينَ۞ لَا يَمَشَّهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَابِمُخْرَجِينَ ۞ ♦ نَيِّ عَبَادِى أَنِيَ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِتْهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَانْوَجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَىدِ عَلِيدٍ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبْرُ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ @ قَالُوٓ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ فَوْمِ جُجْرِمِينَ ۞ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمَّ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا اَمْزَأَتَهُ. فَدَّرُنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُوا بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِك بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوٓ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثَوْمَرُونَ 🎯 وَقَصَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ ٓ وُلَايَلْنَفِتْ مِنكُوٓ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثَوْمَرُونَ 🎯 وَقَصَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ ٓ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوٓ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمِرُونَ 🌚 وَقَصَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ ٓ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوٓ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمِرُونَ 🌚 وَقَصَيْنَ آ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُ ٓ وَلَا يَلْفَوْتُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْفُوا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْفُوا لَهُ وَلَا يَعْفُوا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَوْلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْفُوا وَلَا يَعْفُوا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفُوا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفُوا لَهُ عَلَى اللّهُ لَا لِلْعَالَقُوا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَلْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلْكُوا مُواللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلَعْلَوْلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ ﴿ وَجَآءَ أَهَـ لُ ٱلْمَدِينَ فِي يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ۞ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثُخَـ زُونِ ۞ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَتَوُّلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُرْفَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَاعَلِيهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۞ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَنتٍ لِّامُتُوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِرَتُمِينِ ۞ وَلَقَذُكَذَّبَأَصْحَابُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَانَيْنَهُمْ ءَاينتِنافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۞ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَأَيْيَةٌ فَأَصْفَحَ ٱلْصَفْحَ ٱلْجَعِيلَ @ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَعْنَابِهِ الزَّوْجُامِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَك لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ۞ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْسَمِينَ ۞

( ٧/ج ) [٥٠-١٧] قصة ضيف إبراهيم من الملائكة وقصتهم مع لوط وإخبارهم بإهلاك قومه

١٥-١] وصف القرآن الكريم وموقف المشركين من النبي ر المحدد المحدد المحدد الله تعالى وآثار نعمه المحدد الله تعالى وآثار نعمه المحدد الله تعالى وآثار نعمه المحدد الم

 

 [ ١٠- ٢٤] خلق الإنسان والجن وسجود الملائكة لآدم وعداوة إبليس له( ه/ب ) (٨٧-٨٦) قصة أصحاب الأيكة ( قوم شعيب ) واصحاب الحجر ( ثمود ) ( ه/ب )

 ( ٢/ت ) 🚾 - افضال الله تعالى على نبيه 🍇 وتوجيهاته سبحانه لنبيه 🎎 ( ١/ب )

الماء المتقين يوم القيامة

ٱلَّذِينَ جَعَـلُواْ ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ ۞ فَوَرَيَّاكَ لَنَسْتَكَنَّا هُـمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَك ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَا الزَكِيلِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُزِّلُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ بِٱلزُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَا يَشْرَكُونَ ۞ يُزِّلُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ بِٱلزُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَا يَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُزِّلُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ بِٱلزُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَا يَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُزِلُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَا يُعْلَىٰ مَا يَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَالَهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَن يَسْتَعَالَهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَسْتَعَلَّمُ عَلَيْكُ مِنْ يَسْتَعْرِقُونَ هُ سُبْحَالُوهُ مِنْ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَعْلَى مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَسْتَعَلَّمُ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَى مَا يَعْلَىٰ مَا يُعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يُعْرَقُونَ أَنْ إِلَيْكُولُ مِنْ إِلَيْ عَلَامِ مِنْ الْعَلِي مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مِن يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلِقُوا اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مَا يَعْلَىٰ مِنْ عَلَامُ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ عَلَىٰ مَا يَعْمُ مِنْ يَعْلَىٰ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يَعْلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَى مُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِكُ عَلَىٰ عَلَى عَلَ أَنْ أَنْذِرُوٓ أَأَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيدُمُّبِينٌ ۞ وَالْأَنْعُنَدَ خَلَقَهَ ٱلْكُمْ فِيهَادِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرْيَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۞ وَتَعْمِلُ أَثْقَ الَكَّمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَمَا يَرُّوْلَوْشَاءَ لَمَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ۞ هُوَٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُرْمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْوُنَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلَّ ٱلثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةُ لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوا النَّهَارُوا الشَّمْسَ وَالْقَرْرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 💿 وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَرُونَ 🌚 وَهُوَالَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنِ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِكَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَأُوسُبُلالْعَلَّكُمْ تَمْ تَذُونَ ۞ وَعَلَى مَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَمْ تَذُونَ ۞ أَفَسَ يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُّ رَّحِيثُ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُيْسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۞ وَاللَّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمَوَتُ غَيْرُ أَخْيَـآ أَءْ وَمَا مَشْعُرُوكِ أَيَّانَ يُبْعَثُوكَ ۞ إِلَا هُكُمْ إِلَا أُونِهِ أَنْا يَعْرِبُونَ الْإِنْ وَمِا مَشْعُرُوكِ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ هَا لَا يُعْرِبُونَ الْإِنْ وَمِنُونَ الْإِنْ وَمِنْوَى اللَّهِ عَرُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْوَانَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ قَلُونُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَّبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَكَ اللَّهَ يَعْلَرُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّا ذَآ أَنزَلَ رَيُّكُورٌ قَالْوَاْأُسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَادَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ ٱلْاسَاءَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِينَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ حَكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوبَ فيهم قَالَ ٱلَّذِيبَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيُومَ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنفِينَ 🐿 ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَالِمِيَّ أَنفُسِمٍم فَٱلْقَوْاٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانَعْ مَلُ مِن سُوَّجْ بَكَيْ إِنْ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْ مَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمُ أَفَلِينُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَ ٱلْفَزْلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَلِدِهِ ٱلدُّيْ اَحْسَنَةٌ وَلِدَارُا ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَكَنِعْمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْ خُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَلَّرُهُمُ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَبُّ كَنَالِكَ يَجِّزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ۞ٱلَّذِينَ نَنَوَقَانُهُمُ ٱلْمَلَكَيْكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَادًّعَلَيْكُمُّ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ وَقَدَّمُلُونَ 🍩 مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيَ ڪَةُ أَوْيَأْقِ أَمْرُ رَبِّكَ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانْوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْتَهْزِ ، وَن وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مُلَعَبُدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ غُمَّنُ وَلَا مَا الْآوَلَا حَرَقَتْ امِن دُونِهِ مِن ثَمَّةً وَكُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبَّلَهِمْ فَهَلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّهُ مِنْ فَعَدُ بَعِنْ فِي كُلِّ أَنْهِ زَسُولًا أَنْ أَعْلِدُوا اللَّهُ وَمِنْ فَي مَنْ هَذِي اللَّهُ وَمِنْ فِي مَنْ ، عَلَتِهِ الصَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنِينَةُ ٱلْمُتَكَذِّبِينَ ۞ إِن تَحْرَضَ عَلَىٰ هُدَنِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُهِدِي مَن يُضِيلُ مر مِن نَصرِبِ ۞ وَأَفْتُمُوا بِاللَّهِ حَفِدَ أَنِينَ مِنْ لَا يُعَنِّي أَمَّدُ مَن يَصُوخُ بِلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَفًّا وَلَكِنَ أَكُمُ وَالنَّاسِ لَا مَعْلَمُوكِ ۞ هَاجَـُرُواْفِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِمَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّتَنَهُمُمْ فِي ٱلدُّنياحَسَنةٌ وَلِأَجْرُا لَآخِرَةِ ٱكْبَرُّلُوّ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

الكافرين الجاحدين

يَيْوَا وَالْحَجْرِ الْحَيْلِ الْحِيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِيلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْعَلْمِ لَلْعِيلِ الْعَلْمِ لَلْمِيلِي الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِيلِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِيلِيلِيلِيلِي الْعِلْمِ لَلْمِ الْعِيلِيلِيلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِ

١-٣٦ إثبات البعث وأدلة قرآنية عل

٣٤-٣٠ المتقون وجزاؤهم وتهديد المشركين 🗚 🗚 أفضال الله تعالى على نبيه ﷺ وتوجيهاته سب

عتال من جهالات المشركين وضلالاتهم وإنكارهم للبعث

جزاء المهاجرين ونعم الله على عباده وتهديد ( ٢/ت ) (١/٣) (1/1)

٢٩-٢٤ المستكبرون وجزاؤهم يوم القي

H. 121 115 113 وَمَآازُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُوْلَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيْنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَٱلذِّكَرَ إِنَّهُمْ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكَّرُوبَ ۞ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلِّبِهِ مْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْيَأَخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ ،عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًالِلَّهِ وَهُرِّدَ خِرُونَ ۞ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَبَةٍ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ ۞ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي اَلْسََمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَاَبَةٍ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ ۞ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فَوْذَرَتَهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 👚 🌣 وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنْجِذُوٓا إِلَىٰهَ بِنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّهَ هُوَ إِلَكُ وَنِجِذٌّ فَإِتَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ نَنَقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِكَيْهِ تَبَعَثُرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّن كُربرَيِّم مُيْشُرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَالْيَنَاهُمُ مُّ فَتَمَتَّعُوَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلِّهِ لَشَّتُ ثُلُنَّ عَمَّا كُنْتُ مُ تَفَتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلِيَّ عَلَيْنَ الْمَنْ عَمَّا كُنْتُ مُ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلْمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلِيَ عَلَيْنَ اللهِ الْمَعْلَمُ وَنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللّهُ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُونَ 🚳 وَإِذَا بُشِّرَا ٓ حُدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ 🙆 يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ ، عَلَى هُونٍ ٱمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلثَّرَابِّ ٱلاسَاءَ مَايَعَكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْمَزِيزُٱلْمَكِيمُ ۞ وَلَوْيُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّنَى فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ ٱبَ لَهُمُ ٱلْمُسَنَّىٰ لَاجَكَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرُطُونَ 🥡 تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُصَمِّقِن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنَىُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيْهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَمُتَدَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُدُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُو أِفِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِمِنُ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَآبِغَا لِلشَّسْرِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْسَٰبِ نَتَّخِذُونَ مِنْدُسَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْآعَنْبِ نَتَّخِذُونَ مِنْدُسَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ ٲٙؽؚٱؾۧۼۣڹؽڡؚڹؘٱڸؚؚ۫ڹؠؙۅؙؾؙٲۅؘڡڹٵڶۺؘۧجڔۣۅٙڡؚڡٙٳۑۼڔۺؖۅڹؘ۞ٛۼۧڴۑ مِنػؙڵۣٲڵؿۧڡڒؘؾؚ؋۫ٲۺڷڮؠۺؙڹڶڒڽۣڮۮ۬ڷڵٲ۫ۼ۫ڗؙڿؙڡؚڹۢبڟۛۅڹۿٵۺڒٲڔٛٞڠؖۼ۫ڸؘڡٛٛٲڷۅٛڹؙڎؙۥڣيڊۺؚڣٱڠ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ 🤀 وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُمَّ نَنُوفًا كُمّْ وَمِنكُمْ مَن بُرَدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْمُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيِّئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ 🚭 وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةٌ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۖ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَنَتِ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 🚳

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُدْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 🍘 فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 🏚

\* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُو كَ أَخْمَدُ لِلَّهِ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلَـنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُهُ لَا يَأْتِ

بِخَيْرٍّهَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ ۞ وَلِلَوِغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمْرُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْحِ ٱلْبَصَرِ

ٱوْهُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونِ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ

وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ٱلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ السَّكَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِم بُيُونًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا

وَأَشْعَارِهَآ أَثَنُاوَمَتَنَعًا إِلَىٰحِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ

ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ كَذَلِك يُتِتُّ يَعْمَتُهُ. عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِينُ ۞ يَعْرِفُونَ

نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّرُينَكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لاَيُوْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ

﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِنَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآء شُرَكَا وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَنْ اللَّهُ وَكُلَّا عَشْرَكُواْ مُرْكَالِهُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴾ وإذا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآء شُرَكَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ فَي وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ فَي إِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا

الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوامِن دُونِكَ فَٱلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُوكَ ۞ وَٱلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّافَرُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا لَكُنَّ وَمَا لَكُنَّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّافَرُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ وَمَا لَكُنَّ اللَّهِ يَوْمَ لِمِ ذَا لَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

٧٦-٧٠ من أدلة وحدانية الله تعالى وضلالات المشركين وضرب الأمثال لذلك (١/١)

التفسير الوضوعي

 $<sup>\</sup>frac{13-00}{10-10}$  جزاء المهاجرين ونعم الله على عباده وتهديد الكافرين الجاحدين (7/7) (7/7) (7/7) علم الله الغيب وبعض مظاهر قدرته (1/7) (7/7) النهي عن الشرك ومناقشة عقائد المشركين وأعمالهم (7/7) (7/7) وأنواع النعم والفضل على عباده

<sup>&</sup>lt;u>١٩-٦٣</u> من دلائل قدرة الله تعالى ونعمه على العباد ( ١/ب ) <u>١٨-٨٤</u> تهديد المشركين وأحوالهم يوم القيامة ( ٣/ب )

يُؤِلِوُ الْخِدِ إِلَا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَـ تُدُواْ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُقْسِدُونَ 🙆 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِ مِّنْ ٱنفُسِهُ وَجِثْنَابِكَ شَهِيدًاعَلَىٰ هَنَوُلآءٌ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 🔞 🖈 إِنَّ ٱللَّهَيَأْ مُرُبِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرُولَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكَرُوبَ ۖ ۞ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُهُ وَلَائنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَمَدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ أَنِيَاكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلَلَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَقَ عَلَيْكُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا لَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِنْ بَعْدِقُوَّةٍ أَنكَنْ أَنتَخِذُوكَ أَيْمَنَنَكُرْ دَخَلاْ بَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَايَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ-وَلَيْبَيَانَ لَكُرْيُومُ الْقِيكَمَةِ مَا كُنتُدْ فِيهِ تَغْنَلِقُونَ ۞ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبِعِدَةً وَلَكِين يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْتَلُنَ عَمَّا كُنتُوبَعَ مَلُونَ ۞ وَلِانَنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ مَفَزَلَ قَدَمُ بُعَدُ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۖ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْ لِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرًا كُرُون كُنتُمْ تَعْلَمُون ۞ مَاعِندَكُرْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٌّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ مَنْعَمِلَ صَلِاحًامِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَمُوْمِنُّ فَلَنُحْيِينَّهُۥحَيْوَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ۞فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيدِ۞ إِنَّهُۥلَيْسَ لَهُۥسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَۦَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلطَنَهُ ،عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ،وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّ أَنَاءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ ٱعْـلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرِّبَلُأَ كُثَرُهُ وَلَا يَمْلَمُونَ ۞ قُلْ نَزَّلَهُ. رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْمَقَى لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَايُعُلِّمُهُ. بَشَرٌّ لِسَاتُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَالِسَانُ عَكَرِبِ ثُمِّيثُ شَوِي إِنَّالَا يُوْمِنُونَ عِتَايَنتِٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْبِدُّ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِىٱلْكَذِبَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَأُوْلَابِكَ هُمُٱلْكَذِبُونَ ن منكَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ أَبَّا لِإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِ عَرْغَضَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَكَ ٱللَّهَ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْهِ رِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِ مَّ وَأَبْصَارِهِمٌّ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونِ ۞ لَاجَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِمَا فَيَسَنُواْ ثُمَّ جَدِهَا دُواْ وَصَكِرُوٓ الإسْ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ عَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْ مَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَ قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ شَوْ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۞ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنْكُ عُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ كَايْقُلِحُونَ ۞ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوَءَ بِهَ هَلَاءِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ شَاإِنَّ إِبْرَهِي مَكَاكَ أَمَّةُ قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِيَّ ٱجْتَبَكُهُ وَهَدَنهُ إِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ 📦 ثُمَّأَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَآ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🏟 إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُرُ

( ١١٣-١١٣] عاقبة من يكفر بالنعمة في الدنيا

بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِيلَهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ

هُوَأَعْ لَمُرِهِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ إِنْ هُوَأَعَلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْ تُدْفَعَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُمرِيةٍ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّ بِينَ

وَأَصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا إِلَيَّةً وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ۞

ر  $( \ \ \ \ )$  المراج المراج واقتداء النبي المراج واقتداء النبي المراج واقتداء النبي المراج واقتداء النبي المرج والمرج والمرج

التفسير الموضوعي

لسم الله الزيمي الزيري في سُتُحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَنْدِهِ ۽ لَيَلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَكَامِ إِلَىٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِىبَنَرَكْنَاحَوْلَهُ لِنُرِيَةُ مِنْءَايَنِنَأَ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَلَا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ ،كَانَ عَبْدُاشَكُولًا ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ فِي ٱڵڮٮؘٛڬٮؚؚڶؙنُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُأُولَىٰهُمَابَعَثَنَا عَلَيْحُمْ عِبَادًا لَنَآ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِّيارُّ وَكَانَ وَعَدُامَّفَعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّا ٱلْكُمُ ٱلْكَرَّا وَعَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ ٱكْثَرَنَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَخْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُوّ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَاۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَآخِرَةِ لِيسَتَعُواْ وُجُوهَ كُمُ وَلِيَدْ خُنُواْ الْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَعُواْ مَاعَلُواْ تَشِيرًا ۞ عَسَىٰ رَيُكُو أَن يَرْمَكُو وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفوينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ . بِٱلْخَيْرُوكَانَ ٱلإِنسَنُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلْيُّلِ وَجَعَلْنَآءَايِةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلَامِّن زَّيْكُمْ وَلِتَعْسَلَمُواْ عَسَدَا ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ نَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَرٍرَهُ ، فِي عُنْقِهِ ۖ وَنُحْرِجُ لَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ وَكِنَبًا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأْ كِنَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 🐠 مَّنِ آهْتَدَیٰ فَإِنَّمَا يَسَدِی لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن صَلَّ فَإِنَّـمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا 🔞 وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن تُهْلِكَ قَرِّيَةً أُمَّرِنَا مُثَرَّوْبِهَا فَضَقُواْ فِهَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنِنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ مِّن كَانَيْرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنها مَذْمُومًا مَّذْحُورًا 🚳 وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا نُمِدُ هَتَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطَلٓه رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ مَطْورًا ۞ انْظَرْكَيْفَ فَضَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ فَنَقْعُدَ مَذْمُومَا تَخَذُولًا ۞ ♦ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ أَإِلَّا إيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمافَلَا نَقُل لَمُّكَمَآ أُفِّ وَلَا نَهَرُهُما وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ عِندَكَ ٱلْكِبِرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمافَلَا نَقُل لَمُكُمَآ أُفِّ وَلَا نَهْرُهُما وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ عِندَكَ ٱلْكِبِيمَا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجِنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّٱرْحَمْهُمَاكَا رَبِّيانِي صَغِيرًا۞ زَيُّكُوْ أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُوَّ أِن تَكُونُوْ أَصْلِحِينَ فَإِنَّهُۥكَانَ اِلْأَقَابِيبَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلِانْبَدِّرْ تَبَّذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَرَ ۖ ٱلشَّيَعَطِينَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِ نُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِ عَلَى وَكَانَ ٱلشَّيْطِ فَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمِّ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبْسُطْهِ اكُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا نَقْنُكُوّا ٱوْلَنَدَّكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاتًا خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَالَا خِطْتَاكِبِيرًا ۞ وَلَانَقَرَبُواْ ٱلرِّنَيُّ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۞ وَلَانَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيِّهِ مَسْلَطَنَافَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَدَّلِ إِنَّهُ ، كَانَ مَنْصُولًا 🚭 وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْدِعِ إِلَّا بِأَلْيَ هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهْذِ إِنَّ ٱلْمَعْدَكَانَ مَسْتُولًا ۞ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ.عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أَوْلَتِهِكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن بَثَلُمُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ مِعِندَرَيِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَنَكُوْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَاثًاۗ إِنَّكُوْلَنَقُولُونَ قَوْلاَ عَظِيمًا 🥸 وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَايِزِيدُهُمْ إِلَّانَفُورًا 🥨 قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كَمَايَقُولُونَ إِذَا لَّابَنَغَوَاْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا 🐠 سُبْحَننهُ،وَتَعَلَىٰعَمَّايَقُولُونَ عُلُوَّاكِيرًا 🏵 تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلِكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمُّ إِنَّهُ , كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا @ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدَبُرِهِمْ نَفُورًا 🏚 نَحَنُ أَعَلَرُيما يَسْتَعِمُونَ بِدِ إِذْ يَسْتَعِمُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَحُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّارَجُلَامَّسْحُورًا @ ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَيُواْلَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓ ٱلْحِذَا كُنَّاعِظْكَ اوْرُفَنَا أَعِنَا لَيَبَعُونُونَ خَلْفًا جَدِيدًا ۞

[٧٠-١] أوامر ونواهٍ وإرشادات تتعلق بالمجتمع الإسلامي (٧/ب) (1/1)٤٤-٤٢] دليل وحدانية الله تعالى

◄ الإسراء وأحوال بني إسرائيل في التاريخ (٥/ب)

الإسراء [٩-١١] أهداف القرآن الكريم وطبيعة الإنسان ( ٧/ب )

( ٧/ث ) السر في كفر المشركين وعنادهم ( ٧/ث )

[١٧-١٢] من نعم الله على عباده وسنته فيهم

الماد المشركين البعث والرد عليهم ( ١/٤ )

( 1/Y ) ٦٢-١٨ جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة

ه مَن كُوْرَاجِهِ وَهُ أَرْجِيدِهَا ﴿ الْجِلْمُ السِّحَادُ فِي مُعَلِّدُونَ مِن مُسِينًا فَي اللَّذِي فَلَو كُ \* مَن كُوْرًاجِهِ وَهُ أَرْجِيدِهَا ﴿ الْجِلْمُ السِّحَادُ فِي مُعْرِدُهُ فَالْجُونُ اللَّهِ عِلْمُ كُمُّا وَلَ مَ رَّوْسَلُونَا لِلْكُورُةُ وَالْمُعَالِقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى كُمُّا وَلَا مَ رَّوْسَلُونَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَال وَيَقُولُوكَ مِنْ هُوَّقُلُ عَلَى أَنْ يَكُوكَ قَرِينًا ۞ بَرَّ يَلِدُعُوكُمْ فَلْسُجِينُوكَ مِسْتِدِهِ. وَتَظُكُونَ إِن لَلْتُمُّ الْأَقْلِيلا ۞ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بِيِّنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكِ لِلإِنسَنِ عَدْوًّا مُّبِينًا 🍪 رَّبُّكُمْ أَعَلَوٰ بِكُرٌّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّيتِ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِهِ عَلَا يمَّلِكُوبَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا غَنْ مُهْ لِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَعَنَآأَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَانَيْنَاتَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَنِ إِلَّا تَغُويفَ الْآوَوُ وَءَانَيْنَاتَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا تَغُويفَ الْآقُ وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُدْرَ الَّذِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَلَنَا كِبَيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا 🐿 قَالَ أَرَءَ يْنَكَ هَنذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَـ بِنْ أَخَرْتَـنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ وْفَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُوْجَزَآءُ مَوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبَ عَلَيْهم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَهَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمَوٰلِ وَٱلْأَوْلَئِدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَ نُ إِلَّاغُرُورًا ﴿ إِنَّاعِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ زَّبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَجِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فِٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَغَنكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا 🍪 أَفَاكُم الشَّرُ فِي الْبَرْ أَوْبُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا 🕸 أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ۞ ♦ وَلَقَدْكُرَّمْنَا بَنِي ٓ اَدَمَ وَحَلَّنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُواْكُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَنِمِهِمُّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنَبَهُ رِبِيَمِينِهِ عَأَوْلَيْهاك يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيَسِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ه ٱعْمَىٰفَهُوَفِٱلْآخِرَةِٱعْمَىٰوَأَضَلُّ سَبِيلَا۞وَإِنكَ أَدُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوْحَيْسَنَآ إِلَيَّاكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْسَنَاغَيْرَةً، وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِسلًا۞ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِ مِّشَيْنًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتَجَدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِنكَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَآيَلَبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ ـُدُلِسُ نَتِناحَوِيلًا ۞ أَقِير الصَّهَ لَوْ لُولُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّا قُرْءَانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا 🕏 وَقُل رَّبِّ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجِني مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيمِن لَّذُنك سُلطَ نَانَصِيرًا 🤡 وَقُلْ جَآءَٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَٱلْقُرْءَانِ مَاهُوشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلَّمُؤْمِنِينٌ وَلَايَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَتَابِجَانِيهِ فِي وَلِنَامَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَّا ۞ قُلْكُ لُّيَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَفَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِدَةِ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيدُلًا ۞ وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاجِّهُ دُلَكَ بِمِعَلَيْسَا وَكِيلًا ۞ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَاكَ عَلَيْك كَبِيرًا ﴿ قُل لَّهِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِه - وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا 🚳 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلِ فَأَبَّنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا 🔞 وَقَا لُواْ لَن نُّوْمِرَ ۖ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْدِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَا لَأَنَّهَ لَرَخِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُوْمِنَ لِرُفَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئنَا لَقُ رَوُهُ مَثْلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْجَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْكَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَ تُدِّيمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَسُولًا ۞ قُلْكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا ۞

 ٧٢-٧١
 أحوال الناس يوم القيامة
 ( ٣/ب

 ٧٧-٧٢
 محاولات المشركين فتنة النبي رعن دعوته
 ( ٥/أ

✓-۷ محاولات الشركين فتنة النبي ∰.
 ✓-۸۵ إرشادات ومواعظ للنبي ∰.
 ✓-۸۵ اعجاذ القرآن الكريم

<u>۸۷-۸۸</u> إرهادات ومواعط <u>۸۹-۸۲</u> إعجاز القرآن الك <u>۱۰--۹۰</u> تعنت المشركين وه ( ~/\$ ) ( ~/\$ )

07-29 إنكار المشركين البعث والرد عليهم 00-0۳ مجادلة الماندين بالتي هي أحسن 10-07 مناقشة المشركين والرد عليهم

ى منافشة المسركين والرد عميهم ◘ قصة آدم مع إبليس وامتناع إبليس ☑ نعم الله على العباد وموقف المشرك التفسير الموضوعي

يَنونوالاخلاء التكفيّن وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدُّومَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمَّ أَوْلِيآءَ مِن دُونِدِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَّيّا وَيُكْمُا خَبَتْ زِدْنَهُ مْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّاعِظَنَمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۞ ♦ أَوْلَمْ بَرَوْاْ أَنَّالُلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَعْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَاينتِ بَيِّنَتَ ۖ فَسَّتُلْ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِفَرَعُونُ إِنِّ لأَظْنُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزِلَ هَـُ وُلاَّهِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعَوْثُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ۞ وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيٓ إِسْرَةٍ بِلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَلَهَ وَعْدُٱلْاَخِرَةِ جِنْنَابِكُمْ لَفِيهَا ۞ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَاهُ، عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ نَيْزِيلًا ۞ قُلْءَامِنُواْبِهِ؞ٓ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱُوتُوا ٱلْقِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴿ إِذَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَكَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَكَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَعْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَرْيِدُهُمْ خُشُوعًا ٢ ١ أَوْ اللَّهُ أَوادْ عُوا ٱلرَّمْ مَنَّ أَيَّا مَا مَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْبِصَلانِك وَلا تُخْفَا فِلْ الْحَسْنَى وَلا تَجْهَرْبِصَلانِك وَلا تُخْفَا فِأَوْا اللَّهُ الْحَسْنِيلَا ١٠ وَقُلِ ٱلْحَسْدَةُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ رَبَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُسْرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ ، وَإِنَّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ۞ ﴿ فَا لَكُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّا كُنْ إِلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَّا مُنْكِ عَلَيْهِ الْمَاكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ ، وَإِنَّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ۞ ﴿ فَا لَكُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُذَالِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ ٱلْمَدُدِيَّةِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ۖ فَيَسَمَا لِلَّهُ نِذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لسم الله الزَّهُ الزَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرّ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَصْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَبُنذِرَ ٱلَّذِينَ عَلَمُ الْوَا أَغَّلَ اللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِ مَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنخِمٌّ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاتَ رَهِمْ إِن لَّذَيْوُمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآءَ الِنَامِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَّ غَلَنا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ۞ فَضَرَ بْنَاعَكَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ لَغِزْ بَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبَثُوَّا أَمَدًا ١ فَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَا مَنُواْبِرَيِّهِ مْ وَزِدْ نَنَهُ مُ هُدًى ۞ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مْ إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّهَآ لَقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ۞ هَنَوُكَآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَكِنِ بَيِّنٍّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُوكَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَ اإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُوْ رَبُّكُم مِن دَّحْمَتِهِ ـ وَيُهَيِّعْ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۞ ♦ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُعَنكَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاغَهَبَ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْةُ ذَالِكَ مِنْ اَلْيَوْمَنَ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ، وَلِيًّا مُرْشِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُ م بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِّ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۞ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِّلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيثَنَّدُ قَالُواْ لِيثَنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَكَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَـتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذًا أَبَكُ ا۞ وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَاعَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَتَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَذَرْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ أَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْ يَنَأَرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُمْ كَلّْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلَرَّيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّهُ طَٰهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللهَ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ ، إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبَّك إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا @ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَاُزْدَادُواْتِسْعًا ۞ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبَثُواْ لَهُ مَعْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱبْصِرْبِهِ وَالسَّمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِيهِ ، مِن وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَّا ﴿ وَأَتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًّا ﴿

سورة الكهف

( ۲/۷ )

ا المعجزات موسى عليه السلام وتكبر فرعون ( ٥/١)

انزول القرآن الكريم مفرقاً المرابع مفرقاً

من مهام القرآن الكريم وحرص رسول الله 🍇 ( ٧/ب )

على إيمان المشركين

<u>- ۲۷ قصة أصحاب الكهف</u>

(ァ/ヾ) (1/ヾ)

الماء الله تعالى بأسمائه الحسنى

( ہ/ب )

وَأَصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ. وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَاكَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُرُ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْ نَالِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِثْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أُولَئِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَوِى مِن تَحْيِهِمُ ٱلْأَنْهُ رَبِيُحَلَّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِدِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١ ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا يَنْهُمَا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجَنَّذَيْنِ ءَانَتَأْ كُلَهَا وَلَدْ تَظْلِر مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا 🐨 وَكَانَ لَهُ مُكَرِّفَقَالَ لِصَابِعِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا ٱكْثَرُمِنكَ مَالَا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَ الِمُ لِنَفْسِهِ عَالَمَآ أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدُا۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَلَهُ،صَاحِبُهُ،وَهُوَيُحَاوِرُهُوَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ۞ لَلكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ برَيِّيٓ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّهَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَسَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلِدًا 🕲 فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَـيْرًا مِن جَنَّيْكَ وَتُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَآ وُهَاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبُ ا ۞ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَوَأُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَقَدُّ يَصُرُونَهُ وَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ۞ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَخَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ۞ وَٱضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمُ آءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ عَبَالْتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ ٱلرِّيَحَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ ثُقْنَدِرًا 🍘 ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُ عِندَرَيِّك ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنِكُمْ مَاكُمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِنْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ أَوْلَ مَرَّةً بِلَّ ذَعَتُهُ أَكَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًاْ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ أَسْجُدُواْ لِآذِمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِيِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِرَيْهِ ۗ أَفَئَتَ خِذُونَهُۥوَذُرِّيَّتَهُۥ وَقُولِكَ ٓءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ۞ ♦ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مُ لَكَوَهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَاٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَنِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوا ۞ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِرِ خِايَنتِ رَبِّهِ فَأَعَرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َءَاذَانِهِمْ وَقُرآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓ أَإِذًا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ لَوْ يُوٓاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ أَبِل لَّهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ مَوْيِلًا ۞ وَيِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكُننهُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقَّبًا ۞ فَكَمَّا بِلَفَ الْمِحْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيًّا فَكَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَاغَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا كَا قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنَسَ بِنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَ نُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَا ١ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ۞ فَوَجَدَاعَبْدُامِّنْ عِبَادِ نَآءَ الْيَنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلَى مَالَرْ يُحِطْ بِهِ حُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ كَانُوَاخِذْنِي بِمَانْسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا 🐨 فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنْلُهُ ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَازَ كِيَّةُ بِغَيْرِ نِفَسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيًّا تُكْرًا 🥨

[٤٩-٤٧] من مشاهد يوم القيامة وأهوالها <u>٥٣-٥٠</u> امتناع إبليس من السجود الأدم وبيان عداوته لبني آدم (1/0)

المركن (٥٠٠ المركن الكريم ومهمة الرسل وموقف المشركين (١/٥) وسبب تأخير العذاب عنهم

٤٦-٣٢ مثل الغني المغتر بالدنيا والمعتز بدينه الطامع بما عند ريه

٨٢-٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام (٥/١)

يُنولِقُ الْبِكُونِينَا - مِنْ يَبِي ♦ قَالَ ٱلرَّ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارُايُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ وَاللَّوْشِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأَنْبِنْكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ وَصَبْرًا ۞ أَمَسَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدِتُّ أَنَا أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْفُلَدُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَاوَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَاۤ أَن يُبْدِلَهُ مَارَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زُكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا ٥ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ ، كَنزُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةُ مِّن رَّيِكُ وَمَافَعَلْنُهُ,عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَوْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يَنْ فَلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِحْرًا إِنَّامَكَّنَالَهُ وِفِ ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا۞ حَتَّى إِذَابَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثُةٍ وَوَجَدَعِندَهَا فَوْمَأْ قُلْنَايَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسَّنَا ۞ قَالَ أَمَّامَن ظَلَرَ فَسَوْف نُعَذِّبُهُ ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَنِيعَذِّبُهُ ، عَذَابًا ثُكُرًا ۞ وَأَمَّامَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ ، جَزَّاءٌ ٱلْحُسَنَيْ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَظَلُّمُ عَلَىٰ قَوْمِ لَوْجَعَلَ لَهُ مِين دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَاكِ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَسَبَبًا ۞ حَقَىۤ إِذَابِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّذِيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَايتكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۞ قَالُواْيَلَااٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَعَّعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بِيْنَنَا وَيُنِنَعُ مِسَدًّا ۞ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِيْنَكُمْ وَيَبْتُهُمْ رَدَّمًا ۞ اَتُونِي زُبَرَٱلْخَدِيلِّرِ حَتَى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوآ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ ، نَازًا قَالَ ءَاتُونِيَ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَنَعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطْعُوا لَهُ ، نَقْبًا ۞ قَالَ هَنذَارَهُمَةٌ مِّن زَيِّي فَإِذَاجَاءَ وَعْدُرَيِّ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُرَيِّ حَقّا 🕸 🗢 وَتَركُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِيبَعْضِ وَيُفِخ فِٱلصُّورِ فَهَعَنْهُمْ جَمْعًا 🛈 وَعَرضَناجَهُمَّ يَوْمَ إِلِ ٱلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ١ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْبُنُهُمْ فِيغِطَلَهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهَ الْذَينَ كَفَرُوا أَن يَتَخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ ٱۊلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْ هُلْ نُلْيَتُكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَيْهُمْ فِالْلَيْوَةِ الدُّنْيَا وَثُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعًا ﴿ الْإِلَيْكَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَثُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَفَرُواْنِنَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَآبِهِ ۦ فَحَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوَمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنَهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَلِمَنْتِ رَفِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِ لَا أَن نَنفَدَ كَلِمنتُ رَبِي وَلَوْجِتْنَابِمِثْلِهِ مَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا آنَا بِشَرِّيَتْ لُكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِيًّا فَكُنكُانَ يَرْجُواْ لِقَاءَرَيِّهِ عِلْيَعْمَلْ عَمَلُا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۞ كَهِيعَصَ ۞ ذِكْرُرَ مُتِ بس مِ اللَّهِ الزَّفَعَٰذِ الزَّفِي سِمْ ि संख्या कि हिंदी رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا ۚ ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, نِدَاَّةً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَرِيًّا إِنَّانْبَيْتُرُكِ بِغُلَيرِ ٱسْمُهُ. يَعْيَى لَمْ بَغْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِ أَنَّى يَكُوثُ لِي غُلَمُّ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ فِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَاكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُل لِّيَءَائِلَةُ قَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا ثُكِلِّمُ ٱلنَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىۤ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْبُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴿ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ ٱهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرُاسَوِيًا ۞ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّمْنَ مِنكَ إِنكُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْرَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمَا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَدِّينٌ وَلِنَجْعَكُهُ وَءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً

٨٢-٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام

مهاجوج ومأجوج ومأجوج

( $^{/+}$ ) خروج یاجوج وماجوج من شروط الساعة وجزاء الکافرین ( $^{/+}$ ) [1-17] قصة مريم وحملها بعيسى من غير أب ( معجزة ) ( ٥/أ )

مِّنَا وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًا ۞ ♦ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَهُ ذَتْ بِهِ مَكَانَا قَصِيتًا ۞ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى حِنْعَ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَلْذَا

وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادَىها مِن تَعْيِماً أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّحْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيًّا۞

(1/1)١١٠--١٠٧ جزاء المؤمنين وكمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء

(1/0)

1-1 قصة زكريا عليه السلام وبشارته بيحيى

فَكُلِي وَاَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّاتَرِينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيِّهَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيتًا ۞ فَأَتَتْ بِدِء قَوْمَ هَاتَحْمِ لُهُۥ قَالُوا يَنَمَرْيَهُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْتَا فَرِيَّا ۞يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَأَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِ ءَاتَدْنِيَٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي بَبِيًّا۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ مَادُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِا قِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوثُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَمِن وَلَدِّسُبْحَنَهُۥ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ۞ وَإِنَّا ٱللَّهَرَبِّي وَرَثِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَاصِرَطُ تُسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنْ بَيْنِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ۞ أَسْمِعْ بِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِمُينِ ۞ وَأَنذِ رْهُرْيَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي غَفَاةٍ وَهُمُ لايُؤمِنُونَ ۞ إِنَا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّيِّيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيدِينَا أَمَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي ٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ١ يَمَ الْبَو لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ أَلْشَيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١ يَكُونَ إِنَّ آخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ فِي يَاإِبْرَهِيمُ لَهِن لَمْ مَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِيحَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْرَتِي عَسَىٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَقِي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا أَعْتَزَكُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وإِسْحَقَ وَيَمْقُوبُ وَكُلُاجَعَلْنَا نَبِيتًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَمُهُمِّن رَّمْنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا ۞ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ رَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ۞ وَنَكَ يْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ يَجِيًا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَّحْمَيْنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نِبِيًا ۞ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْفِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نَبْيًا @ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِ إَلْصَلُوةِ وَأَلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ - مَرْضِيًّا ۞ وَأَذَكُرُ فِ ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ ، كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أَوْلَيَهِ كَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّتَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِعَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَانُنْلَى عَلَيْهِمَ عَالِمُ مَالِكُ مُنْ مَعْ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَانُنْلَى عَلَيْهِمَ عَالِمُ مَا الرَّحْمَنِ خَرُوالسُجَدُ اوَيُكِيّا ٢ 🍪 🗢 فَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوة وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا 🕲 إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِيلَ صَلِحًا فَأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَايُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ بِهِ ٱلْغَيْبَ إِنَّهُ ، كَانَ وَعْدُهُ ، مَأْنِيًّا ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّاسَلَنَكَأٌ وَكُمْ مِرْفَهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَئَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ يَكُّ لَهُ.مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ وَلِكَّ وَمَاكَانَ رَيُّكَ نَسِيًّا ۞ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرٌ لِعِبَكَ بَهِۦۢ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ. سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلإِنسَنُ أَهِ فَا مَامِتُ لَسُوفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ أُولَا يَذَكُرُ ٱلإِنسَنُ ٱلْأَخْلَفَنَهُ مِن قِبَلُ وَلَوْمِكَ شَيْعًا ۞ فَوْرَيِّكَ لَنَحَشَّرَنَهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُوَّ لَنْحَضِرَنَّهُ وَوَلَجَهُمَّ جِينًا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَ ﴾ ون كلّ شِيعَةِ أَيْهُمُ الشَدُّعَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنْيًا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمَّ أُولَى بِهَاصِيلِنَا ۞ وَإِن قِسَكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمَا مَقَضِيًا ۞ ثُمَّ نَسْجَى ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِهَاجِينًا ١٠ وَإِذَا ثُمَّانِ عَلَيْهِ مُرَءُ إِينَتُنَا بِيَنْت قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الفَرِيقَ بِن حَيرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ فَدِيًّا ﴿ وَكُرْ أَهْلَكُنَا مَلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِمْيًا 🌑 قُلْمِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَلْيَمَدُدَلَهُ الرَّحَنُ مُدَّاحًا حُوَّيْ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعِدُونَ إِمَّا ٱلْعَلَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةُ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَشُرُّمَكَانًا وَأَضْعَفْ جُندًا ۞ وَيَرِيدُ أَلِنَهُ ٱلَّذِينَ أَهْ تَدُوّا هُذَى وَالْيَقِبَ أَلْصَالِحَتُ خَيْرُ عِندَرَيْكَ ثُوَاياً وَخَيْرُمُرُدُّا ۞ أَفَرَةَ بْتَٱلَّذِى كَفَرَيْمَايُنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالَا وَوَلِدًا ۞ أَطَّلَعَ آلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ۞ كَلَّأْسَنَكْنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّ لَهُ. مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَكُمْ عِزًّا ۞ كَلَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ أَلَة تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَىٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّلَهُمْ عَدًّا ۞ يَوَمَ فَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا ۞ وَنَسُوقُٱلْمُجْمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَّقَادُ حِثْتُمْ شَيْعًا إِذًا ۞ تَكَادُٱلسَّمَوَرَثُ يَنْفَطَّرَنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّلُ لِجَبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْالِلرَّحْنِ وَلِدًا ۞ وَمَاينُبُغِي لِلرِّحْنِ أَن يَنْحَذ وَلَدًا ۞ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ۞

<u>٩٥-٧٧</u> استهزاء المشركين وافتراؤهم على الله الكذب

واعتزازهم بالأصنام وجزاؤهم

( ۷/ج )

<sup>[30-0</sup>٨] ذكر قصص بعض الأنبياء وحال الأمم بعدهم ووصف الجنة 1/0 عند المشركين في إنكار البعث وجزاؤهم والمغترون بالدنيا

إنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمَّ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَرَنُكُ بِلِسَانِكَ لِتُكَبِّي عُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَّلُهُم مِن قَرْنِ هَلْ يَحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَهُمْ رِكْزًا عَ السَّمِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّيْ الزَّيْ لِي طه ۞ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْعَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْضِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلبِّترَوَآخُفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ۞ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ۞ إِذْ رَءَانَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓ أَإِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيٓءَ اِنِيكُر مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ۞ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِّ أَنَارَبُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوكِي ۞ وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَاسْتَعِمْ لِمَا يُوحَىٰ 📆 إِنِّي َأَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَأَعْبُدُ نِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيّ 🌣 إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلَايَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَبْهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَاعَكَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَامَتَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ۞ فَٱلْقَنْهَا فإذَاهِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَدًّ أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ اَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرَلِيٓ أَمَرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِي وَزيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۖ ٱشْدُدْ بِهِ \* أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي۞ كَنْشَيِّحَكَ كَثِيرًا۞ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰۤ أَنِ اَفْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَفْذِفِيهِ فِي الْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَهُ بِالسَّاحِل يَأْخُذُهُ حَدُّوٌ لِيَّا وَعَدُوُّلَةٌ ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحْبَةٌ مِّيْ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَ ۞ إِذْتَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كَنْقَرَّعَيْنُهَا وَلاتَّحْزَنَّ وَقَلْلْتَ نَفْسَافَنَجَيْنَك مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَتَّكَ فَنُونًا ۗ فَلَمِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُك لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنتَ وَٱخُوكَ بِتَايَنِي وَلَانَنِيا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَىٰ ۞فَقُولَا لَيُنَا لَّكَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ ۞ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَقْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَاتَّخَافًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْنِياهُ فَقُولَآ إِنَّارَسُولَارَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابِيٓ إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم ۚ قَدْجِمْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن ذَيِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوجِيَ إِلَيْسَانَا أَنَّ ٱلْمَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٥ قَالَ فَمَن زَيُّكُمَا يَنعُوسَى ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٥ قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَيِي فِي كِتنَبُّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَنسَى أَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دَاوَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَ جَامِن نَبَاتٍ شَتَّى ٣ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِأُولِي ٱلنَّهَى ٢٠٠٥ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ ٱرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ٥ قَالَ أَحِثْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ فَلَنَـ أَتِيَنَكَ بِسِحْرِقِمْثلِهِ عِ فَأَجْعَلْ يَنْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا خُتْلِفُهُ بَغَنُ وَلِآ أَنتَ مَكَانَاسُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعْشَرَالنَّاسُ شُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُثُمَّ أَتَى ۞ قَـالَ لَهُم ى وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞ فَنَنْزَعُوٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوىٰ ۞ قَالُوٓ أَإِنْ هَلَانِ لَسَنجِزَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُّ ٱلْمُثْلَىٰ ۞ فَأَجْعُواٰ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْتُواْ صَفَّا وْفَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُومَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ۞ قَالُواْينمُوسَيْ إِمَّآأَن تُلْقِي وَإِمَّآأَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ 🍪 قَالَ بَلْ ٱلْقُوٓآَ فَإِذَاحِبَا لَهُمَّ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ 🤁 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ـ خِيفَةً مُّوسَىٰ 🐨 قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ 🐿 وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَلِّيَمَاصَنَعُوۤ أَكِيدُسَحَرَّ وَلِايُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُجَيْثُ أَقَىٰ 🏵 فَٱلْقِى كَلْسَحَرَهُ سُجَدًا قَالْوَاْءَامَنَا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَّ فَلَأَ قَطِّعَتَ ٱيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُو مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَّا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّ مَا فَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ۞ إِنَّاءَامَنَا لِيغْفِرَلْنَاخَطِلِينَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُ مَن يأْتِ رَبَّهُ بُجُهِ مَا فَإِنَّ لَهُ بَحَهَنَمَ لَا يَمُوثُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِ كَ لَهُمُ الدّرَحَاتُ الْعُلَى كَ جَنَّاتُ عَدْدٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَّكَى اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ وَمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِ كَ لَهُمُ الدّرَحَاتُ الْعُلَى كَ جَنَّاتُ عَدْدٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَّكَى ا

[٣٦-٤] نعم الله تعالى على موسى قبل النبوة (١/ب الك-٤٧ توجيهات إلهية إلى موسى و هارون 1/0)

عليه السلام ( مناجاة موسى ) موسى عليه السلام حية

14-00 الحوار بين فرعون و موسى 73-67 المبارزة بين موسى و السحرةو إيمانهم بالله تعالى ( ٥/أ )

(1/0)

(1/0)

1/0)

وَلَقَدْ أَوْحَيْسَنَاۤ إِلَىٰمُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَأَصْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسُا لَاتَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ 🝘 فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ـ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمْ مَاغَشِيهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ. وَمَا هَدَىٰ ۞ يَنبَنِي إِسْرَهِ مِلَ قَدْ أَنجَيَّنَكُمْ مِّنْ عَدُّ وَكُوْ وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طِيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوَافِيدِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ عَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبي فَقَدْهَوَىٰ 🚳 وَإِنِّى لَعَفَّارٌ لِمَن تَابَوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِلحَاثُمُّ أَهْتَدَىٰ 🚳 🌣 وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ 🥸 قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ 🍪 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَعَوْمِ ٱلْمَ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَهَدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ٥ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَا حُمُلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ٥ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدُا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ أَفَلا يَرُونَ أَلَا يُرْجِعُ إِلَيْهِ مَقَوْلًا وَلاَيَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلاَنفُعًا ۞ وَلَقَدْ قَالَ لَمُتُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَائْبِعُونِي وَأَطِيعُوٓأ أَمْرِي ۖ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْ ﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذَرَأَيْنَهُمْ صَمَلُوا ﴿ الْاَتَتَبِعَنَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَى وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي 🕲 قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلِمرِيُّ 🅲 قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ـ فَقَبَضْتُ قَبْضَ كُم يِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّالَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَةٌ. وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَاهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمُنَّا لَنُحَرِّقَنَّهُ مُثَمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفي ٱلْمِيرِ نَسْفًا ۞ إِنْكَمَ ٓ إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَكُورَ قَنَّهُ مُثَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انَيْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِيَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وِزْلًا ۞ خَالِدِينَ فِي لَجُوسَآءَ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ حِمْلًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْرَقًا ۞ يَتَخَلفَتُوكَ بَيْنَهُمْ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِلْتُدُر إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلِمِ بَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرَي فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتُنَا ﴿ يَوْمَهِ إِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّمْيَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَسَّا ﴿ يَوْمَهِ إِلَّا نَنْفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ، قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايُحِيطُوكَ بِهِ عِلْمَا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ مَلَ ظُلْمًا ﴿ وَعَنْتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ مَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنْ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُوَمُوْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلاهَضْمًا ۞ وَكَنْ إِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوَّيُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ۞ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىۤ إِلَيْكَ وَحْيُةٌ ، وَقُل زَّبِّ زِدْنِ عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ ذَنَّا إِلَىٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ،عَزْمًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۞ فَقُلْنَا يَنَّعَادَمُ إِنَّاهَٰذَاعَدُوُّالُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَحَ ﴿ إِنَّالُكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيَاوَلِاتَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۞ فَوَسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَلَىٰ شَا فَأَكَلا مِنْهَا فَبِدَتْ لَحُمَا سَوْءَ لَهُ مَا وَطِفِقا يَغْصِفانِ عَلَيْمِامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ.فَغُوَىٰ شَ نَهُ رَبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۞ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيغَآ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّيِّهُ دَى فَمَن ٱتَّبَعَهُ دُاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةُ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَلْتَنَا فَنَسِينَهَ أَوَكَذَالِكَ ٱلْيُومُ نُسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ بَعْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَ وَأَسَدُ وَأَبْقَى اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ ٱهۡلَكۡنَاقَبۡلَهُم مِنَٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسۡكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئِتِ لِٓ وَلِي ٱلنَّهَىٰ ۞ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ۞ فَأَصْبِرْعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهُ وَمِنْءَانَا بِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدُّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ عَ أَذْوَجُامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَاٰةِ نُنَالِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍّ وَرِزْقُ رَيِّكَ خَيْرُوَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمْرَأَهَلَك بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطِيرْعَلَيْما ۖ لَانَسْتَلُك رِزْقا ۖ ثَخَنُ نَزُرُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ ٣ وَقَالُواْلُوْلَايَأْتِينَابِعَايَةِمِّنِ زَيِّهِ عُ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ٥ وَلَوْأَنَّاۤ أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِۦلَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ

[١٦٧-١١٥] قصة آدم في الجنة وفتنته وإخراجه منها

( i/o )

[١٣٧-١٣٨] الاعتبار بهلاك الأمم الماضية ونصائح وتوجيهات إلهية (١/٧) (1/0) ٩٨-٩٠ معاتبة موسى ثهارون جزاء المعرضين عن القرآن وذكر بعض مشاهد يوم القيامة ( ٣/ب ) المرابع عناد المشركين وتهديدهم بالعذاب

إِلَيْنَارَسُولَا فَنَتَبِعَ اَيْنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَنَغْزَى ﴿ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواً فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويّ وَمَن ٱهْتَكَىٰ ﴿

اغراق الله لفرعون وجنوده ونعم الله على بني إسرائيل آ٨٢-٧٧ ۸۹-۸۳ تكليم الله تعالى موسى في الميقات وفتئة السامري

لســــمالأهال فكن الأكلـــ فِيغَفْلَةٍ مُتَعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيـَةٌ قُلُوبُهُمٌ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَ الْآبَشَرُ مِّ ثَلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُونَهُ مِرُونَ ۞ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوٓ أَاضْ خَنْ أَحَلَيمِ بَلِ ٱفْتَرَيْدُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ فَلْيَ أَنِنَائِ عَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلأَوْلُونَ ۞ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَٱ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوِّجِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْتُلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُ مُلَاتَعْ لَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْحُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمُّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَنَاٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَذَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كَيَابُافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَاقَوْمًاءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا زَكُفُهُونَ ۞ لَا تَرْكُضُواْ وَأَرْجِعُوٓ اٰإِلَىٰ مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتُلُونَ 🛈 قَالُواْيَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ 🥨 فَمَا زَالَت تِلْك دَعْوَىٰهُمْ حَقَّىٰ جَعَلْنَكُمْ مُصَيِدًا خَيمِدِينَ 🥨 وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوَأَرَدْنَآ أَنَ نَتَخِذَ لَمُواَ لَا تَتَخَذْنَهُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَيَّ عَلَىٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوَزَاهِ فَيُ وَلَكُمُ ٱلْوِيْلُ مِمَّانَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلِا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ كَايَفْتُرُونَ ۞ أَمِراتَّخُذُواْءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۞ لَوْكَانَ فِيمِآءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَايُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتُلُونَ ۖ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ - الِهَانَّ أَثْلَ هَا تُواْبُرُهِنَ كُو ۖ هَذَا ذِكْرَمَنَ بَعَى وَذِكْرُمَن فَبَلَّ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيَّهِ أَنَّهُ رُلآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَٱلرَّحْنَنُ وَلَدَّاسُبْحَنَهُۥ بَلْ عِبَادُّ مُّكُرَمُونَ ۞ لَايَسْبِقُونَهُ بِأَلْقَوْلِبِوَهُم بِأَمْرِهِ ـ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَا مُكَ كَنَالِكَ خَزِى ٱلظَّل لِمِينَ أَوْلَمْ يَرِاللَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَالِكَ خَرْى ٱلظَّل لِمِينَ 3 رَتْقَا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَعَالَهُمْ يَمْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ الوَهُمْ عَنْ ءَايِنِهَا مُعْرِضُونَ ١ وَهُوَالَذِي خَلَقَ الْيُلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمِّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِين قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَتُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُرُواً أَهَذَاٱلَّذِي يَذْكُرُءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْ ِٱلرَّمْنَ هُمْ كَنِوُونَ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدْ صَلِيقِينَ ۞ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَ يُنْهَ مُلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِا سَتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن فَبَلِكَ فَحَاقَ بِالنَّذِيبَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِهُ وَبَ ۞ قُلْ مَن يَكْلَوُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْنَيُّ بَلْ هُمْعَن ذِكْرِيّهِ عِرْمُعُونَ ۞ أَمْ لَهُمُّ ءَالِهَ أُنتَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّايضُحَبُونَ ۞ بُلْ مَنْعُنَا هَكُولُآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُعُمُّ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَانَاْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْفَلِبُونِ ٢ قُلْ إِنَّكَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحْيَّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَّسَّتَهُ مْرَنَفْحَدُّ مِّنْ عَذَابِرَيِّكَ لَيَقُولُكَ يَنُويْلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَانُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كان مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ 🕲 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِهِيَآءً وَذِكُراً لِلْمُنَّقِينَ 🕲 ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ 🅲 وَهَلَذَا ذِكْرُمُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ۞ ♦ وَلَقَدْءَ انْيِنآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ, مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِء عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِء مَا هَلِهِ هِٱلتَّمَاشِ أَلَّتِي أَشُدُ لَمَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَنِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدَّكُنتُدَ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَلِ مُّبِينِ۞ قَالُواْ أَجِنْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُ أَنتُم وَ ٱللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَلَ زَيُّكُمُ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ وَأَنْاعَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكْدِيدَ أَصَّنَكُمُ بَعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ۞

٩

التخويف من الحساب وموقف المشركين من القرآن والنبي [٢٠-١١] الإنذار والتهديد بالعذاب وذكر مصارع الأولين

[٧٠-٢١] توبيخ المشركين ومناقشتهم في عقائدهمو إثبات الوحدانية لله تعالى ( ١/١ ٣٣-٣٠] بعض آيات الكون الدالة على وحدانية الله تعالى

قصة موسى وهارون عليهما السلام ونزول التوراة

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّاكَبِيرًا لِمُّمْ لَعَلَّهُمْ لِلَّهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ َالِهَ تِنَآ إِنَّهُ ،لَمِنَ الظَّلِلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْ يُقَالُ لَهُ وإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِدِء عَلَيْ أَعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونِ ۞ قَالُواْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَابِ ٓ الِهَتِ مَا يَبْ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَكَهُ. كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ اْإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ۞ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَنَوُلآ هِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمُّ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قُلْنَايَكَنَارُكُو نِي بَرْدَاوَسَلَمَّا عَلَىٓ إِبْرَهِيـ مَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَبُعَيِّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكَنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥۤ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ نَا فِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ لْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْـنَآ إِلَيْهِمْ فِعْـلَٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَاعَدِينَ ۞ وَلُوطًاءَانَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَصِينَ إِنَّهُ مِنَ ٱلْقَرَيِيةِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَمَالِحِينَ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى @ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْ لَهُ رُمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْحَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْبِ كَنَبُواْبِ كَالْبِنَآ إِنَّهُمُ كَاثُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُدَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ۞ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنتُمْ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُّكْنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونِ لَهُ,وَيَعْمَلُونِ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ♦ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ، فَكَشَفْنَا مَابِهِ عِينَ صُرِّرٌ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّبَلِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّيكَ أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّيكَ مُغَاضِبًا فَظُولِمِينَ ۖ هُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَجَعَّيْنَكُ مِنَٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُتْجِيٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَعُ رَيَّهُ, رَبَّلَاتَ ذَرْنِي فَرُدَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا وَأَصْلَحْنَ الْهُ، زَوْجِكُهُۥ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبً وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۞ نافَنَفَخْنَافِيهَامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَآءَايَةُ لِلْعَنَلِمِينَ ۞ إِنَّ هَلَذِهِ؞ٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا كُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ مُّ كُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَلَا هِ-وَإِنَّالَهُ، كَانِبُونَ ۞ وَحَكَرَمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَهُ مَا أَنَّهُمْ لَايَرْجِعُونَ ۞ حَقَّى إِذَا فُنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنخِصَةٌ أَبْصَكْرُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَلَاَ ابْلْكُنَّا كُمْ وَمَاتَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهْ لَهَا وَٰرِدُونَ ۞ لَوْكَابَ هَلَوُكَآءِ ءَالِهَ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٓ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ هَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُ مْخَالِدُونَ ۞ لَا يَحَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَئَلَقَا لَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ هَاذَا يَوْمُكُمْ كُنتُدْ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ حَلْق نَعِيدُهُۥوَعْدًاعَلَيْنآ إِنّا كُنّا فَعَلِينَ ٨ وَلَقَدْكَتَبْنَافِٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ۞ إِنَّافِ هَلْذَالْبَلَاغُالِقَوْمِ عَكِيدِينَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعُلَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى ٓ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وُحِدَّ فَهَلْ أَنتُدمُّسُلِمُونَ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْءَا ذَننُكُ عَلَىٰ سَوَآيَّ وَإِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ أَمَ يَعِيدُ مَّا تُوْعَدُونِ ﴿ إِنَّا لَهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ, فِتْنَةً لَّكُرُّ وَمَكَنُّ إِلَى حِينٍ ﴿ قَالَ رَبِّ آحَكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۖ

الله مع قومه وتكسيره الأصنام ونجاته من النار ( ١/٥ ) المحمل قصة يونس عليه السلام ( ١/٥ ) ( ١/٥ ) المحمل السلام ( ١/٥ ) ( ١/٥ ) المحمل السلام مع قصة مريم ( ١/٥ ) ( ١/٥ ) المحمل عند الله هو الإسلام وموقف الناس من ذلك ( ١/٥ ) المحمل السلام ( ١/٥ ) ( ١/٥ ) المحمل السلام ( ١/٥ ) ( ١/٥ ) المحمل السلام ( ١/٥ ) ( ١/٥ ) المحمل الم

 $\overline{VV-VT}$  قصة نوح عليه السلام  $\overline{\Lambda V-V\Lambda}$  قصة داود وسليمان عليهما السلام  $\overline{\Lambda V-V\Lambda}$  قصة ايوب عليه السلام

التفسير الموضوعي

لِســهِ اللَّهِ اَلوَهَمَٰ الوَهِلِــيِّ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّـعُواْرَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَيُّ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلَ حَمْلَهُ اوَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنريٰ وَمَاهُم بِسُكنريٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدٌ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِ ۞ يَثَأَيُّهَاٱلنَّاسُإِن كُنْتُرْ فِرَيْبِ مِّنَٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُصَعَدَةٍ ثُمَّ عَلَقَةٍ ثُكُلُو مِنَ ٱلْكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَسَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ إِنَّ بْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفِّ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجَ بَهِيجٍ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَالْخُقُّ وَأَنَّهُ, يُعِي ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا كِنْكِ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ -لِيُضِلَّ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَالْنَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابُهُ, خَيْرُاطْمَأَنَّ بِهِ-ْ وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ فِي خَسِرَ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسُرَانُٱلْمُبِينُ ۞ يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّرُهُ، وَمَا لَا يَنفَعُهُمُ ذَلِكَ هُوَٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْلَمَن ضَرُّهُۥ ٱقْرَبُ مِن نَّفْعِةِۦلِيَثْسَٱلْمَوْلِيَ وَلَبِئْسَٱلْمَشِيرُ ۞ إِنَّاللّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُولُ إِنَّاللّهَ يَفْعَلُمَايُرِيدُ ۞مَنَكَانَ يَظُنُّأُنَانَ يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنْيَاوَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدْدِسِبَبِإِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْفَلْيَظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، مَايَغِيظُ ۞ وَكَنَالِكَ أَنَزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلصَّبِثِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِسَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَنَ أَنَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجُرُوٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرُحَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ.مِن ثُمُكُرمٍ إِنَّٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ 👚 🚳 هَذَانِ خَصْمَانِٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمَ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابُ مِن أَر يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُٱلْحَمِيمُ فَٱلَّذِينَ كَعُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابُ مِن أَر يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُٱلْحَمِيمُ فَ يُصْهَرُ بِهِ-مَا فِي بُطُونِهِمَ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَمْهُمَّ قَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرْ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُ يُحَكِّوْنِ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلَوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 🏚 وَهُ ذُوٓ اٰ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ اٰ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْمِرِنَّاذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَاتَّشْرِكِ فِي وَالْذِيوَ أَنَا لِإِبْرَهِي مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَاتَشْرِكِ فِي شَيْتَا وَطَهِّرْ يَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَارِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآإِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلْبِيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ، عِندَرَبِيةٍ. وَأَحِلُتَ لَكُمُ ٱلْأَنْمُ مُ إِلَّا مَا يُتَّابَى عَلَيْكُمُ أَنْ أَدْرِي الْأَوْثِ فِي حُنَفَآءَ يِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ۞ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُرُ فِهَا مَنَفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ عِجلُهَ ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَايِّرَ فَإِلَاهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْسِينَ 🍩 ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَىٰ مَاّ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِيٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ 💣 وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِّن شَعَهَ بِرِاللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَاصَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّزُكَالِكَ سَخَرَتُهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَن يَنالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلِادِمَآ وُهَا وَلِيكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقَوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُورُ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَ مَكُورٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَلَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَانٍ كَفُورٍ

<u>١١٠٨ عبران المسروين بعير علم وعبادة المافسين</u> <u>١٧-١٧</u> حكم الله بين العبادوخضوع كل ما في الكون لله تعالى

صحاد الشرك ، والمحادرة وحصر الشرك ، والمحادرة وحصر الشرك ، والمحادرة وحصر الشرك ، والمحادرة وحصر الشرك ، والمح ( ٣/أ ) ( ١/٣ ) ( ٢/ت )

<u> ۲۱-۱۸ حمم الله بين العبادوحصوع كل ما في ال</u> <u>۲٤-۱۹</u> الكافرون وجزاؤهم والمؤمنون وجزاؤهم التفسير الموضوعي

( ۲/ث )

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاعَلُونَ بِأَنَّهُمَ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ مْ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ فَكِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهَ لَقُويُ كُ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَذَيَتُ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِي يَنْ ثُمٌّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَىٰكِيرِ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَبِيثَرِمُّعَظَاةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ @ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ أَفِإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِٱلصُّدُورِ ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًاعِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّاتَعُدُّونَ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَيُينٌ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيعٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيٓءَاينتِنَامُعَنجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ۞ وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّآإِنَاتَمَنَّيّ ٱلْقَيَالشَّيْطَنُ فِيٓ أَمْنِيّتِهِۦ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنِ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِتَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيّاكَ فَيُوَّمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَلاَيَزَالُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْـ دُحَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَةِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَكَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَانَا فَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيبِلِٱللَّهِ ثُمَّ قُيْبِلُوٓا أَوْمَا تُواْ لِيَدْرُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ لَيُـدْخِلَنَهُم مُّدْخَكَلاَيْرَضَوْنِـهُۥوَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَـكِيـمُرُّكِي ۞ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْعَاقَبَ بِمِثْلِمَاعُوقِبَ بِهِۦثُمَّ بُغِيَعَكِيهِ ۗ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنكَ ٱللَّهَ لَعَ فُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْبَ لِفِٱلنَّهَ الدَّهِ الدَّهِ ٱلنَّهَ الرَّفِي ٱلنَّهَ اللَّهَ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ُ ۞ ذَالِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَا لَحَقُّ وَأَكَ مَا يَـدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ هُوَالْبَيْطِلُ وَأَبَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَلَىٰ ٱلْصَالِمَا وَأَبَّ اللَّهَ هُوَالْعَلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلسَّكَمَاءَ مَنَاءُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ ۞ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنوتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَٱلْغَيْفُ ٱلْحَجِيدُ ۞ ٱلْدَتَرَأَنَّ ٱللّهَ سَخَّرَلِكُومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسّكَمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيهُ ﴿ وَهُوَالَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّا أَلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ۞ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَايُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنجَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَحْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مَ يَوْمَ ٱلْقِيَحَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۖ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَالِيَسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَإِذَانُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوواً لَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ۚ قُلْ أَفَا أَنِّيتُكُم بِشَيِّقِن ذَالِكُو ۗ ٱلنَّارُوعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ۗ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ إِنَ ٱلَّذِيبَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُّ، وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةٌ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَاقَكَدُووْاٱللَّهَ حَقَّ قَـكْدِرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوَيُّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَاكَيْكَ قِ رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمٌّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱڒڪۼۅ۠ٳ۫ۅؙٲۺ۫ڿۘۮۅٳ۫ۅۜٙٵۼۘڎۅٳ۫ۯؾۜڴؙؠۧۅؙٳڡ۫ڡڵۅٳٵڵڂ؞۫ێڒڵۼڵؘۘڪٛؠ۫ؿؙڶڸڂۅڹ۩۞ۅؘڿۿۣڎۅٳ۫ڣۣٱڷڶڥڂۊٞڿۿٵڍۄؚۦ۫ۿۅؘٳ۫ڿؾڹڬڴؠۄڡٵڿۼڵ عَلَيْكُمْ فِٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيدَ هُوَسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن فَبْلُ وَفِي هَنَدًا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُومَوْلَنَكُرُ فَيْعُمُ ٱلْمَوْلَى وَيِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

[٨٥-٦٦] من دلائل قدرة الله تعالى ومظاهر فضله على عباده [٢٠-٣٨] دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال ( ٢/ث ) [٦٧-٦٧] لكل أمة شريعة ومنهاج

01-29 مهمة النبي ( ۲/ب)

(1/1) [٧٦-٧١] بعض ضلالات المشركين وتحديهم بخلق ذبابة ⟨٧٧−٧٧⟩ أوامر إلهية وتشريعات وأحكام

۵۷-۵۲ عداوة الشيطان للأنبياء والمرسلين

( ゴ/۲ )

(1/0)

لِسَهِ اللَّهِ الزَّهَ الزَهِ الزَهِ إِلَى الْمُوالِدُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنِٱللَّغْوِمُعْرِضُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ بِهِمْ حَفِظُونَ۞ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَئتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِيْثُونَ ۞ ٱلَّذِيرَ كَيرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَمِنِ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينٍ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا الْيُظْفَرَ كَتَمَا ثُوَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًاءا خَرْفَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْحَنَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَاةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ۞ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِۦلَقَندِرُونَ ۞ فأنشأنا لَكُر بِهِۦجَنَّنتِ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُرْ فِيها فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ۞وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِّلْاَ كِلِينَ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً أَنْسَقِيكُمْ مِّمَافِ بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَامَنْفِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُومِّ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَاهَلَآ إِلَّا بَشَرُّمِتْلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ اَنصُرْنِي بِمَاكَ نَبُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اَصْنَعُ اَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَمَاءَ أَمْرُهَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُفْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓٓ أَلِيَّهُم مُّغْرَقُونَ ٥ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَىٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلْنَا مِنَٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَكِينَ ۞ ثُرَّأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرْنًاءَ اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُرُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۞ وَقَالَ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشَرِّيِّتَلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّاتَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا لَشَرَيُونَ 💣 وَلَيِنْ أَطَعْتُع بَشَرًا مِّقْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ ۞ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمُ وَكُنتُو تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ۞ ﴿ هَيَهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّكَ أَنْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًاوَمَانَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ لِلَّيْصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞ مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ 🍘 ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرًا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَابِعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمِ لَا يُوَمِنُونَ 🎱 ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِتَايَعَتِنَا وَسُلْطَنِ تُمبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِبْءِ فَأَسْتَكَذَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓ اَ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَنِيدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَا نُوْامِسَ ٱلْمُهَلَكِينَ ۞ وَلِقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَٰذُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓءَاينَةُ وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةِذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِيغَمْرَتِهِ مْرَقَقِ عِينٍ ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نْسَارِعُ لَمَتْمْ فِي ٱلْخَيْرَتِّ بَالَّا يَشَعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهم مُلْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ بُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَيَتِك يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِهَاسَبِقُونَ ۞ وَلَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ ۗ وَلَكَيْنَ كُسُرُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُلاَيْظُلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلَا وَلَمُمَّ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَبِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ لَا تَحْثَرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ ۞ قَدْكَانَتْ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُونَ نَحِصُونَ ۞ مُسْتَكِيرِينَ بِهِ عَسَلِمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْفَوْلَ ٱمْرِجَاءَهُمَّ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ٱمْلَمْ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمُّ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ ٱمْيَقُولُونَ بِهِ، حِنَّةُ ۚ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَحَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ۞ وَلُواْتَبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ؟ ثَلْ أَنْيَنَاهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم تُعْرِضُونَ ۞ أَمْر فَيْرُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أَلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ۞

صفات الكافرين وأ

النورة المؤمرون - النورة ۞ وَلَوْرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّلُكَجُّواْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْأَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِمُبْلِسُونَ 🧒 وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنشَأَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنرَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ 🥨 وَهُوَٱلَّذِي ذَرّاً كُرُفِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِيءُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ لَلْ قَالُوا مِثْلُ مَافَ الْ ٱلْأَوْلُونَ ۞ قَالُواْ الْعِذَا مِسْنَاوَكُنَّا ثُوْلِهَا وَعِطْنَا أَءِ ثَا لَتَبْعُونُونَ ﴿ لَقَدُوعِدُ فَا نَعَنُ وَمَاكَ أَوْا هَنَا إِنَّ هَانَا إِلَّا أَسْلِطِهُ ٱلْأُولِينَ ﴿ قَلَ لَمِنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ آلِن كُنتُكْرَتَمَ لَمُونِ ٣ سَيَقُولُونَ بِلَيْوَقُلُ أَفَلا تَذَكَّرُونِ ﴿ قُلْ مِن زَّبُ ٱلسَّنَوْتِ ٱلنَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْحَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَهُ لِا تَنْقُونَ ۞ قُلُمَنْ بِيمِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ مَنْيَءِ وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يَحْسَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُوتُمَ أَنَّ مَنْ يَلِمُ فَلَى فَأَنْ نَسْمَرُونَ ۖ بَلِ ٱنْيَنْتُهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنْهُمُ لَكَنْدِنُونَ ﴿ مَا أَغَى ذَاللَّهُ مِنْ وَلِدُ وَمَاكَاكَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذَا لَذَهَبَكُم إِلَّاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُسْبَحُنَنَ ٱللَّهِ عَنَّا يَصِفُونَ ۞ عَلِم ٱلْعَبُ وَالنَّهُ لَدَةِ فَتَعَلَى عَنَّا يُشْرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَا تَجْعَكُ نِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ۞ ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسّيِّتَةَ فَعُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل زَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَنَّ إِنَا الْمُعْمُ ٱلْعَرْثُ فَالْ رَبِّ الْحِمُونِ ۞ أَمِّلَ أَعَالُ إِنَّا أَنَّا كُلَّا أَمَّا كُلَّا هُوقَايِلِهَا وَمِن وَرَابِهِم بِرَحُ إِلَى وَرَبِيتُونَ ١ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ ١ فَمَن ثَقُلُتُ مَوَزِينُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوبَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانَفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ٱلَمْ تَكُنْءَايَنِي تُنْكَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُوكَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَيْتْ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا ضَآلِينَ ۞ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ 🥨 قَالَٱخْسَثُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ 🔯 إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْلِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُالرَّحِينَ 💬 فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُ مِنهُمْ تَضْحَكُونَ ۞ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوۤا أَنَّهُمُ مُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞قَكَلَكُمْ لِيِثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِينِينَ 🍑 قَالُواْلِيَثْنَايَوَمَّا أَوْيَعَضَ يَوْمِ فَسَسَّ لِٱلْعَآدِينَ 🐨 قَـٰلَ إِن لَبِثَتُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَوَأَنَّكُمْ كُنتُدْتَةُ تَعَلَمُونَ ۞ أَفَحَسِبْتُدُوَّأَتَّكُمْ عَبشُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ وَقُلرَّتِ اعْفِرُواُرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّ الللللَّ الللَّهُ الللّل السمِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايُنتِ بِيِّنَتِ لَعَلَّكُرْ لَذَكُّرُونَ 🌑 ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَيجِدِمِنْهُمَامِا ثَهَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَارَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلِيشَهُدَ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ النَّانِ لَا يَنجُمُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ تَمَنيِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْفَسِتُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيدٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُنَ لَهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا ٱلْفُسُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلِمِنَ الصَّهَدِقِينَ ۞ وَالْخَيِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ۞ وَيَدْرَقُ إَعْنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنَّ غَضَبُ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُو ۚ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُو ٓ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِن ٱلْإِنْدِ وَٱلَّذِي تَوَلَّكِ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ٣ لَّوْلَآ إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَآ إِفْكُ تُمِينٌ ۞ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَآءِ فَأُولَيَإِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ۞ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِوَٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُرِمَالِيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيرٌ ۞ وَلَوْلآ إِذْسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمِمَّايِكُونُ لَنَآ أَنْ نَتَكُلَّمَ بِهِذَا سُبْحَننَكَ هَذَا بُبْتَنَ عَظِيرٌ ن يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَبُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَينَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلاَ فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ۞

( ٣/أ ) [١٠١<u>-١١٨]</u> من مشاهد يوم القيامة وقصر الحياة الدنيا ( ٣/ت ( ١/أ ) سورة النور

صفات الكافرين وأعمالهم ] نعم الله تعالى على عباده ( ۱

نصائح و إرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم ( Y/ ) ( Y/ ) ( Y/ ) حكم اللعان ( ندم الإنسان عند الموت وتمنى الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا ( Y/ ) ( Y/ ) حديث الإفك

كمُ اللَّعَانَ ( قَدْف الَّرجِل زوجِته ) ( ُ ديث الإفك ( ٥٠ التفسير الموضومي

• يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ وَمَن يَتَغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأَمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ وَلاَيَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْفُرِّينَ وَٱلْمُسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَ ٱلاَتَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِكَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ الْمُعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِكَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ أَلْمِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْيِعْ مَلُونَ ۞ يَوْمَ بِذِيُوفِيْهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ اَلْمُبِينُ ۞ ٱلْخِبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُوبِ لِلْحَبِيثَاتِ ۚ وَٱلْطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيْبِينَ وَالْطَيْبِينِ وَالْطَيْبِينَ وَالْطَيْبِينِ وَالْطَيْبِينِ وَالْطَيْبِينِ وَالطَّيْبِينَ وَالْطَيْبِينِ وَالْطَيْبِي كَرِيدٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِ اعْيَرَبُيُوتِ كُمْ حَقَّى تَسْتَأْفِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيُّرُلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَمْ تَجِـدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَائَدْخُلُوهَاحَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيدٌ 🚳 لَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَامُّ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنَعُّلَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَدُمَا تُبْدُونِ وَمَا تَكْتُمُونِ ۞ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَمُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ٰ بِمَايَصْنَعُونَ ۞ وَقُلِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضْنَ مِنْ أَبْصَلَرِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضِّرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبٍ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْءَابَآيِهِ بُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآيِهِ بُعُولَتِهِبَ ٱۊ۫ڸۣڂ۫ۅؘڹؚڥڹۜٲۉۘڹڹۣٳڂ۫ۅؘڹؚۿڰٲۉؠؘؿٲٛڂؘۅؘؾۿڹۜٲۊڹڛٙٳٙؠۿڹۜٲۊڡٵڡؘػػ۫ٲێۧڡڬؠؙٛۿؙڹۜٲۅٱڶؾۜڹؠۼۑڬۼ۫ڽڔٲٛۏڸؽٱڷٳۯؠؘڋؚڡڹؘٱڵڗۣڿٳڸٲۅۘٱڵڟۣڡ۫ڸٱڵۘۮؚۑٮ لَرْيَظْهَرُواْعَلَىٰعَوْرَتِ ٱلنِّسَلَةِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِجِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُرْ تُقْلِحُونَ 🚳 وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآبِكُمُ أَإِن يَكُونُواْ فُقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدٌ ۖ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًاحَتَى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَلْيَكْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ لُخْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ فَيَنَ فَإِنَّالَةَهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَكْتِ مُّبِيّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُرُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 💣 ٱللَّهُ نُورُالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّا كُوْكَبُّ دُرِّىُ يُوقِدُمِن شَجَرَةٍ مُّلَكَ قِرَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَايُضِيٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَالُّ ثُورُعَلَى فُورِ يَهْدِى ٱللَّهُ لِلُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرِفِهَا ٱسْمُهُ. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۞ رِجَالُ لَا نُلْهِيمْ بِجَدَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ الزَّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلْبُ فِيهِ الْقُلُوبِ وَٱلْأَبْصَدَرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُم كَسَرَكِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءٌ حَتَى إِذَا جَاءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندَهُ، فَوَقَلْهُ حِسَابُهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَحْرِلَّجِيّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمَوجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَابُهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَحْرِلَّجِيّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِ مَعَابٌ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُذُ يُرَكُهُ أَوْمَنَ لَذَيَحْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ۞ أَلَوْتَ رَأَنَ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقَاتُ كُلُّ قَدْ وَتَسْبِيحَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ @ وَبِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ٱلْوَمَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسْزِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآ وِمن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُسَنَا بَرُ قِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٥ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَا زَّإِنَّ فِ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَقْولِي ٱلْأَبْصِرِ 🕲 وَٱللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّانَةٍ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أُولَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُّمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ الْرَتَابُوَا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةٌ، بَلَ أَوْلَتِهَكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ اللَّهَ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيِّنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🚳 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ ♦ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَاْ يُمَنِيمُ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لَانْقُسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ لِبِمَا تَعْمَلُونَ ۞

> التفسير الموضوعي

( ١/٥ ) [٣٨-٣٦] رسالة المسجد وفضل العابدين فيه ( ٣/ب ) [٣٩-٤] خسران الكافرين في الدنيا والأخرة

ب بريب المسترين في المسترين النظر وحكم الحجاب ( ٢/ت ) المسترين المسترين في المسترين الله وتوحيده وانقياد الك ٣] آداب دخول البيوت والأمريغض النظر وحكم الحجاب ( ٢/ت ) (٤٠-٥) المنافقون وموقفهم من بيان الله الشافي [٣] الأمريتزويج الأياميومكاتبة الأرقاء ( ١/ت ) (١/ت ) (١/ت ) المنافقون وموقفهم من بيان الله الشافي

١٦/٠ ) المنافقون وموقفهم من بيان الله الشافي ( ١/٣ )
 ١/١ ) ١٥-٤٥ الطاعة والامتثال عند المؤمنين وكذب المنافقين ( ١/٣ ) ( ١/٣ )

<u>۳۵</u> مثل نور الله تعالى

قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاجُمَّلُ وَعَلَيْكُم مَّا تُحِيِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَاعَلَىٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَ ثُمَّا لَمُهِ يِنُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرْ وَعَكِمُ وُٱلصَّالِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وِيُالْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّننَّ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِح ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلِيُبَدِّلَنَهُم مِنْ بَعْدِخَوْفِهِمْ أَمُنَّا يَعْبُدُونَنِي لَايُثْرِكُونَ بِي شَيْتًا وَمَنكَفَرَيَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَا إِنَّهُمُ مِنْ بَعْدِخَوْفِهِمْ أَمُنَّا يَعْبُدُونَنِي لَايُثْرِكُونَ بِي شَيْتًا وَمَنكَفَرَيَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ۖ وَوَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُزَّمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ ٱلنَّارُّولَئِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيْبُلْغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ قُلْثَ مَرَّتًا مِنكُمْ قُلْكَ مَرَّتًا مِنكُمْ قُلْكَ مَرَّتًا مِنكُمْ قُلْكَ مَرَّتًا مِنكُمْ قُلْكَ مَرَّتًا مِنكُمْ قُلْكُ مُرَّتًا مِنكُمْ قُلْكُ مُرَّتًا فَعُلْمَ مِنكُمْ قُلْكُ مُرَّتًا مِنكُمْ فَالْفَاعُمُ مِنكُمْ قُلْكُ مُرَّتًا مِنكُمْ فَاللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُ مُلْوَقُ الْعِشَاءُ قُلْكُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوبَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَةِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَةِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مَحْكِيدٌ 🏚 وَإِذَا بِكَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ تُركَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَ ايَنتِهِ قِوَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى اللَّهُ وَالْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَايْرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْبَ ثِيابَهُ ﴾ غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتِ بزينَةٍ وَأَن يَسَتَعْفِفْ حَيْرُ لُهُ ﴾ وَٱللَّهُ سَكِيعُ عَلِيثُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْيِضِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْيُوْتِ أُمَّهَا وَكُمُ أَوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْلَمِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ ٱوَبُيُوتِ حَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَ تُدمَّ فَكَاتِحَهُ وَأَوْصَدِيقِكُمَّ لَيْسِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَا ثَأْفَإِذَا دَخَلْتُه بُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةَ مِّنْ عِندِٱللَّهِ مُبْدَرَكَةَ طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ مَعْقِلُونَ هُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُوبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِدِءَوَ إِذَاكَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةٍۦْفَإِذَاٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِتْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُرُ ۞ لَاجَعَكُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ كُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُمْ بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَأْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ۞ أَلَا إِكَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَـدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُهْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا عَبِلُوٓاْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ۞ تَيَارَكِ ٱلَّذِي نَزَّلِ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ -لِكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَـدُاولَمْ يَكُن لَّهُ مُشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخِلَقَ حُلَّ شَيْءِ فَقَدَّدَهُ مُقَدِيرًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونِ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ فِلْ يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ فَيْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةُ وَلَا لَمُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَنِذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَيْدُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ فَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا ۞ وَقَالُوٓ أَمَسُطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ٱحْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى كَرَةً وَأَصِدِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ امرَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوَلِآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ مَنْ ذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنْ أَوْتَكُونُ لَهُ , جَنَّ أَيْأَ صُلُ مِنْهَا وَقِكَالَ ٱلظَّلِلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَأُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعَيِّتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلِ لَكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُوا بَالسَّاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَنَّتِ بَالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ الْمُولِينِ فِي الْمُولِينِ فِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّ وَادْعُوا نُبُورُ كَنِيرًا ﴿ فَالْمُولِدُ مَنْ أَلَجُنَا مُلَكُ فَلِيدًا لَنَا فُونَ كَالَمُنَا لَكُم كَارُوسِيرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَامُ وَتَ خَلِيدٍ فَا كَاتَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًامُسْتُولًا ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَ يَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءَ أَمْ هُمْ صَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ 🕲 قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِى لَنَآ أَن تَتَخِذَمِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَيْكِن مَّتَعْتَهُ مُّوَءَابِٓ اَءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكِرَ وَكَانُواْ قَوْمُا بُورًا 🔞 فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفَاوَلِانَصَراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًاكَ بِيرًا ۞وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِين شُورِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوبَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٥ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكُمْ

مطاعن المشركين في القرآن الكريم والرد عليهم

يوم القيامة

♦وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْسَا ٱلْمَلَتِ ِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ ِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمِيذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا 🕝 وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَآءُمَّنتُورًا 🥝 أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمِيدٍ خِنْرٌ ثُسْتَقَرُّلُ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَنَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِلَّالْمُلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّ الِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَ يَلْتَنِي لَرَ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْأُضَلَنِي عَنَ ٱلذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ وَكَاذَالِكُمِّ نَبِّي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبْلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُجُمْلَةُ وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنَابُثَبَتَ بِهِ عَوَادَكُ وَرَقَلْنَاهُ تَرْبِيلًا ۞ وَلايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَصَرُلُ سَبِيلًا ٢ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَ ثُوَاَخَاهُ هَلْرُونِ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوأْبِ عَايَدتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَابِةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَاوَتَمُودًا وَأَصْحَبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءً أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُوبَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجَذُونَكَ إِلَّا هُــُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَلَيْضِ لُّنَا عَنْ ءَالِهَ تِـنَا لَوْلَآ أَبَ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيرَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَن أَخَذَ إِلَنهَ ذُرهُونِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْمَكُم بَلْ هُمْ أَضَلُ سَإِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَّ الظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنًا ثُمَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّقَبَضْ نَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَيْنَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَ ارَنْشُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِيَ أَرْسَلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِنُحْتِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْدًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمَا وَأَناسِيّ كَثِيرًا @ وَلَقَدْصَرَفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبْنَاأُحَ ثَرُالنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِلْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ۞ ♦ وَهُوا لَنِّي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَنذَا عَذْبُ فَرَاتُ وَهَذا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيَنهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَعْجُورًا ﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ مِالْا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظْمِهِ يَرًا ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَى ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ مِحَمَّدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّلَ بِهِ عَ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أُسَجُدُواً لِلرَّحْنَنِ قَالُواْوَمَا الرَّحْنُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُوزًا ﴿ فَ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقِكَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَيَّلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَّكَّرَأَوْأَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ الرَّمْ يَنِ الَّذِيبَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونِ وَٱلْوَاسَلَمَا ۞ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مُرسُجً دُا وَقِيكُمًا ۞ وَٱلَّذِينَ وَبَيْنَا اَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ ٱنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞ وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَرَوَلِا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فِٱلْحَقِّ وَلَا يَزَنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٠ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلَدْفِيهِ مِنْهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَاصَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا تَحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَ ابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّهُ مِرُّواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِحَايِنتِ رَبِّهِ مْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَيْجِنَا وَذُرْيَّا لِنَاقُرَةَ أَعْيُرِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلِكَيْكَ يُجْزَوْكَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجَيَّةَ وَسَلَامًا ۞ حَمَالِينَ فِيهَأَحَسُنَتَ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا اللهُ عَلَى مَا يَعْدَبُواْ بِكُورَةِ لَوْلَا دُعَا وَكُمَّ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

( ٥/١ ) [13-33] استهزاء المشركين بالنبي في وبيان ضلالتهم ( ٥/١ ) ( ٣/١ ) [33-30] بعض الأدلة على إثبات وجود الله وتوحيده ( ١/١ )

<u>YE-Y1</u> تعنت الكافرين والإخبار بإحباط أعمالهم

. ٢٥-٧٦ هول يوم القيامة وندم الإنسان

٣٤-٣] هجر القرآن ومطالبة المشركين أن ينزل عليهم جملةً واحدة ( ٧/ب ) [30-٦٦] جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي ﴿ ٧/ج ﴾

(٢/٦ عباد الرحمن (٢/٥) قصص بعض الأنبياء والتذكير بها وعقوبة مكذبيهم

التفسير الموضوعي

مُ اللَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ عِلَى الرَّهُ الزَّهِ عِلَمْ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ عِلَمْ الرَّهِ طسَّمَ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱلْكِئْبِٱلْمُبِينِ لَعَلَكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَنْزَلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ۞ وَمَايَأْنِهِم مِّن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْ لَنِ مُّحَدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ

مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدَّكَنَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ ٱلْبَنَوُا مِاكَانُواْ بِعِهِ يَسْنَهْ زُمُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرَٱلْبَنْنَا فِهَامِنْ كُلِّ زَفْجٍ كَرِبِمِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَا أَكْثَرُهُم مُّ قُومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلْاَينَقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَبَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَنرُونَ 🐨 وَلَمُتُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ 🎕 قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِ كَايَنِيَّ إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّارِسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَابَىٓ إِسْرَاءِيلَ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيَشْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ۞ قَالَ فَعَلَنْهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّآ لِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَقِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَىٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيٓ إِسْرَةٍ مِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُمَ مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ أُرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ آَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ۞ قَالَ لَهِاغَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أَوَلَوْجِمْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ عِن كُنتَ مِنَ ٱلْصَّلدِقِينَ ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ ثُمُّبِينُ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَايِحُرُّ عَلِيدٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ-فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَـالْوَأْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ ۞ يَمَأْتُوكَ بِحَكِلِ سَحَّارِ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَأَنتُمُ تُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِيِينَ ۞ فَلَمَّا جَلَةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَخْنُ ٱلْعَلِيِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُواْمَا آنَتُم مُّلْقُونَ ٢٠ فَأَلْقُواْحِبَا لَمُمُ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُواْبِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ @ فَٱلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْءَامَنَابِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّمُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْخِلَفِ وَلِأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لاَضَيْرَ لِيَّا آِلِيَ رَبِنا مُنْقَلِبُونَ ۞ إِنَّانَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنا خَطَائِينَا أَن كُنَّا آ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَلَآبِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَنَوُكِمْ فَشِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيتُم حَلِدُرُونَ۞ فَأَخْرَجْنَهُم مِنْ جَنَّتِ وَعُيُونِ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ۞ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ۞ فَأَتْبَعُوهُم تُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَّهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُمُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينِ ۞ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُّ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِكَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزَلَفْنَاثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَبَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَنِيزُ الرَّحِيدُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَرَأَ إِبْزِهِيدَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِهِ مَاتَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْنَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَنجِفِينَ 🦁 قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ 🦁 أَوْيَنفَعُونِكُمْ أَوْيَضُتُرُونَ 啶 قَالُواْبَلْ وَجَدْنَآءَابِلَآءَنا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ 🥨 قَالَ اَفَرَءَيْتُمُ مَّاكَنْتُمْ تَعْبُدُونَ 🥨 أَنتُمْر وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدُمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۞ وَٱلَّذِى هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ

٥ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَالَّذِى ٱطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَ فِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي حُصْمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ۞ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِٱلْآخِرِينَ 🎱 وَٱجْعَلْنِ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ 🌑 وَأَغْفَرْ لِأَبِثَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّاَلِينَ ۞ وَلَا تُغْزِفِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَا لُّ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيدِ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُّدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيَنْكِيرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ۞ تَأْلَدُ إِن كُنَّا لَفِي صَلَالِ ثَبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِيكُمُ

بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَامِن شَلِفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيتٍ حَبِيمٍ ۞ فَلَوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم تَوْمِنِينَ 😭 وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُتُمَّ ٱخُوهُمْ نُوحُ ٱلْاَنْتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُوا

ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ۞ فَالْوَا أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ۞

) [74-74] التنديد بعبادة الأصنام. وبيان من يستحق العبادة ( ١/٥ ودعاء إبراهيم عليه السلام

٣٧-١٠ قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وإثبات وجودالله ومعجزة موسى عليه السلام

١٠٤-٩٠] أهوال يوم القيامة وندم المشركين

٦٨-٥٢ نجاة موسى وقومهوإغراق فرعون وجنده

آ-٩ موقف المشركين من القرآن وإندارهم با لهلاك

[٥١-٣٨] إيمان السحرة بالله واستخفافهم بتهديد فرعون لهم

( ۳/ت )

(1/0)

(١٠٥-١٧٧) قصة نوح عليه السلام مع قومه

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّنِينٌ اللَّهِ عَلَىٰ وَلَا لَكِن لَّمْ تَنتَهِ يَعْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ قَافْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنِجِّنِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَلْجَيْنَدُومَ الْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ش ثُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم ثُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَنَّبَتْ عَاذَّٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُّم ٱخُوهُمْ هُوزُداً لَانَفَقُونَ إِنَى لَكُرُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةَ تَعَبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلْدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُربَطَشْتُرجَبَّادِينَ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدُّكُر بِمَاتَعْلَمُونَ 📦 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَادِ وَبَنِينَ 🐨 وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ 🕲 إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيدٍ 🥽 قَالُواْسَوَآهُ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْلَمَ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينِ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُٱلَّا وَلِينَ ۞ وَمَانَعَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ۞ وَمَانَعَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوٓ ٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَهُمُ ٱخُوهُمْ صَلِيحُ أَلَائَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآءَامِنِينَ ۞ فِيجَنَّتِ وَعُبُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَفَحْ لِطَلْمُهَا هَضِيتُ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۞ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞ وَلَا تُطِيعُوٓا أَمَرُ لَمُسْرِفِينَ ۞ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّدِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ يَتْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِيرَ ۖ قَالَ هَلَذِهِ - نَاقَةٌ كَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ هُ فَمَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَمُتُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَنْقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَانَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَاكَمِينَ ۞ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْمَاكِمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ ٱكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُوا لَبِن لَمُ تَنتَ هِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ 🐨 قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُومِنَ ٱلْقَالِينَ 🚳 رَبِّ بَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ 🏟 فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلُهُ وَأَلْفِي اللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُ حَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَعَيْدُ عَلَيْ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَأَهُمُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ فَاللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُ وَالْفِي الْعَلَيْلُولُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ دَمَّرُنَا ٱلْأَحْرِينَ ١ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطُرَآ فَسَآءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ١ وَإِنَّا رَبِّكَ لَمُو ٱلْمَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٢ كَذَّبَ أَصْعَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَوَاالْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيعِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوْلِينَ فِ قَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ فَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّهِ تَلْنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ فَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآ وِإِن كُنت مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَّةِ إِنَّهُ، كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيَةٌ وَمَاكَانَأَ كَثُرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْمَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ۞ وَإِنَّهُ النَّزِيلُ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ۞ مَزَلَ بِهِ ٱلرَّوْمُ ٱلْأَمِينُ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١ إِلِسَانٍ عَرِيٍّ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرًا لَأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَوْ يَكُن أَنْمُ اللهُ أَن يَعَلَمُهُ عَلَمَتُواْ بَنِيٓ إِسْرَةَ مِلَ ۞ وَلَوَ مَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَهُ: عَلَيْهِم مَّاكَ انُواْبِهِ مُوْمِنِيكَ 🔞 كَذَاكِ سَلَكُنَادُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَقَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَغْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَةَ بِإِن مَّتَعْنَىٰ هُمْ سِنِينَ ۞ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَا آغَفَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِيبِينَ ۞ وَمَانَثَزَّلَتْ بِهِٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَايَلْبَغِي لَمُمُّ وَمَايَسْ تَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَانَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَفَتَكُوبَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِ رْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِن أَبْتَعَكَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ 🔞 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ مُّ مِمَّاتَعُ مَلُونَ 🔞 وَقَوَكُلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِ السَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ وُهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ۞ هَلْ أُنِّيتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَلْكَ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِمُ مُ كَندِبُوبَ ۞ وَٱلشُّعَرَاءُ يَنَّيِعُهُمُ ٱلْفَاوُدَنَ اللَّهُ مَنِ الْحَرِّ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيهِ مِمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنكَ مُرُواْمِنَ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

[١٩١-١٧٦] قصة شعيب عليه السلام مع قومه

(1/0)

(١٠٥-١٢٢) قصة نوح عليه السلام مع قومه

الما المالة عليه السلام مع قومه (1/0) (١٥١-١٤١ قصة صالح عليه السلام مع قومه (٥/١)

[ ۲۱۲-۱۹۲ ] إنزال القرآن الكريم من عند الله وموقف المشركين منه ( ٧/ب )

١٢٠-١٦٠ قصة لوط عليه السلام مع قومه (٥/أ)

( ۲/۲ )

٣٢٧-٢١٣ نصائح إلهية للنبي الله والرد على افتراء المشركين

حِ ٱللَّهِ ٱلزَّهُمَٰ إِلَا لَكِي لِلسِّمْ طَسَّ تِلْكَءَ ايَنْتُ ٱلْقُرَّةَ انِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَيِّنَّا لَهُمْ أَعْمَا كُمُمْ وَعُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أُولَيَنِكُ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ ٱلْعَكَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى ٱلْفُرْءَانَ مِن لَكُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازَاسَنَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُوْ تَصَّطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنُ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ يَنْمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَٱلِّقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَ اهَا تَهَنَزُ كَأَنَّهَ اَجَانَ ۗ وَلَى مُدْيِرًا وَلَرْ يُعَقِّبَ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَرَثُرَ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَا آءَمِنْ غَيْرِسُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً فَالْواْ هَالَمَا سِحْرٌ مُّبِيتُ ۞ وَحَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَٱنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَعُلُوّاً فَٱنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَعُلُوّاً فَٱنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَعُلُوا لَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔞 وَوَرِثَ سُلَيَمَنُ دَاوُرِدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَاَ الْمُوَٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ 🔞 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ، مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ أَدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُزَلايَشْعُرُونَ ۞ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكَامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَ أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَى وَلِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَدَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَأَمْ كَانَمِنَ ٱلْعَآبِينَ ﴿ لَا أُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَاكِ السَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ وَأَوْلِيَ أَتِينِي بِسُلْطَنِ مُّيِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ - وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَهَ إِيقِينٍ ۞ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اللهَ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِنِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْ مَدُونَ @ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتَّخْ فُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ @ ٱللَّهُ كَ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ۞ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ٱذْهَبِ بِكِتَنِي هَسَذَافَٱلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠ قَالَتْ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّ إِنِيَّ أَلْقِيَ إِلَيَّ كِنَبُّكُرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ رِيسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلْآَنَا لُوَا عَلَى وَأَنُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي ٓ أَمْرِى مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُحَنَّى تَشْهَدُونِ 🗃 قَالُواْ خَنْ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ لِيَكِ فَٱنظُرِى مَا اَدَاتَأْمُرِينَ 🐨 قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبِيةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُودُّونَ بِمَالِ فَمَآءَاتَنِيءَ ٱللَّهُ خَيْرُمِّمَا ٓءَاتَن كُم بَلْ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُرْ نَفْرَحُونَ 🍘 ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِلِّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَ آذِلَة وَهُمْ صَنْغِرُونَ كُونَا اللَّهُ الْمَلَقُلُ أَيْكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ كَا قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ 🗃 قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْرُيِّنَ ٱلْكِئنِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِءَ جَلَ أَن يَرَتَدًا إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، فَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَقِي لِيَبْلُونِ ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفُرُّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِرُواْ لَمَاعَرْتُهَا اَنظُرْ أَنْهَ لَدِىٓ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَهُ وَهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمِينَ مَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴿ فَي لِلَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدُ مُّينِ قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🕲 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَسَلِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ۖ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُ مْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ أَنْدُ أَنَّهُ وَأَهْلَهُ مَا لَهُ وَأَلْفُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلِيَّا لَصَعَدِقُونَ ا وَمَكَرُواْ مَكُرُاوَمَكُرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُلُوهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ @ فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةَ بِمَاظَلَمُوٓ أَ إِن فِي ذَلِكَ لَآبَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ ۞ وَأَجَيْ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ النَّا أَتُونَ ٱلْفَحِسَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿

(٧/ب ) <u>٣٧-٢٩</u> قصة سليمان وبلقيس وجوابها على كتاب سليمان ( ١/٥ ) ( ٥/١ ) ( ٥/١ ) ( ٥/١ ) ( ٥/١ )

ا-1 رسالة القرآن ومآل أعدائه

15-1قصة موسى عليه السلام ومعجزاته (0,1) 15-1 قصة إسلام بلقيس (10-10) نعم الله الجليلة على داوود وسليمان عليهما السلام (10-10) قصة صالح عليه السلام مع قومه

 $1/\psi$  ) 103-00 قصة صالح عليه السلام مع قومه 100-00 قصة لوط عليه السلام مع قومه 100-00

٢٠-٢٠ قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام

التفسير الموضوعي ♦ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم ۗ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَ مُوَأَهْلَهُ ۗ إِلَّا أَمْرَأَتَ هُ، قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَلْبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أُمَّنْ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِ ـ حَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَٓ أَءَكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞ أَمَّنجَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَآ أَنْهَ رَا وَجَعَلَ لَمَا ارَوَسِي وَجَعَلَ بَيْبُ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَكُمُّ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعَلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْمِشْفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالْذَكَّ مُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۖ أَءَكَ أُمَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ أَمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُِّ أَءِكَ مُّمَّ ٱللَّهُ قُلْ هَاتُوْ أَبْرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ 🍪 قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَٓ أَبْلَهُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي كُفُرُوٓاً أوذاكناتُزُهُ وعَابَا وُمَا أَيِثَا لَيُحْرَجُونَ ١ لَقَدُوعِدْ ثَاهَدًا مُحْنُ وَءَابَاوْنَا مِن قَبَلُ إِنْ هَنْدًا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ فَلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ 📦 وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي صَيْقِ مِتَا يَسْكُرُونَ 🌑 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ وَصَلهِ قِينَ 🌑 قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ 📦 وَإِنَّ رَبِّكَ لَلْأُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَذِكِنَّ أَكْ ثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ 🐞 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَّا تُكِنُّ صُدُولُهُمْ وَمَا يُعْلِثُونَ 🌑 وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينِ 📵 إِنَّ هَنذَا ٱلقُرْءَانَ يَقْتُ عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ مِلَ أَحْتُرَالَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ 🕜 وَإِنَّهُ الْمُذَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٱلْحَقِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلِالْتَيْعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْمُني عَن ضَلَاتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاّبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْئِ اينينَا لَايُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَاينيّنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَىٰٓ إِذَاجَآءُوقَالَ أَكَذَبْتُم بِنَايَنِي وَلَمْ يُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِيٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَاللَّهُ وَكُلَّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ 🚳 وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُزُّمَزَ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِيّ أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّـهُ، خِيرُابِما تَفْعَـلُونَ 🚳 مَنجَاءَبِٱلْحَسَنَةِ فَلَدُرْخَيُرُقِنَهَا وَهُمِينِ فَزَعِ يَوْمَيِذٍ ءَامِنُونَ ۞ وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ لَهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْرِكَ إِلَّا مَا كُنتُرْتَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَيتِ هَلَاهِ الْبُلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ ثَنَيَّةٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوبَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَ الَّافَعَنِ اُهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِنْ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِينَ ۞ وَقُلُ لَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَاينِهِ وَفَعَرْفُونَا أَوْمَارَتُكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

القَصَان - القَصَان - القَصَان

اللهُ الزَكِيدِ اللهُ الزَكَالِمُ اللهُ الزَكَامُ اللهُ الزَكَامُ اللهُ الزَكِيدِ ﴿ طَسَدَ ۞ يَلْكَ مَا يَتُ الْمُبِينِ ۞ نَتُلُواْ عَلَيْكَ ﴿ طَسَدَ ۞ يَلْكَ مَا يَتُكُواْ عَلَيْكَ ﴾ المُبينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا إِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْبَ بِأَلْحَقِّ لِقَوْمِرِيُومِمُونِ ۞ إِنَّ فِرْعَوْبَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ دَنِسَآءَ هُمَّ أَيِّنَهُۥكَاكِ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُأَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيزِكِ اَسْتُطْبِعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِيمَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَثُمَكِّنَ لَمُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُرِي فِرْعَوْبَ وَهَدَمَدَنَ وَجُنُودَهُ مَامِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أَمِّرُمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلَقِيهِ فِ ٱلْيَدِّولَاتَغَافِ وَلَاتَعْزَنِيَّ إِنَّارَا ثُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْنَقَطَهُ: وَالْفِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلَطِعِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَائْقَتْكُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَخِذَهُ، وَلَدَّا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّرِمُوسَى فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي. بِهِ لَوْلَآ أَنْ زَبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ - قُصِّيةً فَبَصُرَتْ بِهِ - عَنْجُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَيْ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ, نَصِحُونَ ۞ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنْ وَعْدَاللّهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

( ١/٥ ) [١٠-٨٧] من مشاهد يوم القيامة والنفخ في الصور وتسيير الجبال ( ٣/٣ ) (٧/ب)

(1/0)

(1/0)

[17-0] من أدلة وحدانية الخالق عزوجل ومظاهر قدرته وعلمه الغيب (١/١) [٦٠-٩٣] عبادة الله تعالى وتلاوة القرآن

٧٥-١٧ موقف المشركين من البعث قصة موسى وفرعون ونصر الله للمستضعفين (-1)

٨١-٧٦] القرآن الكريم وإثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ ٧/ب ﴾ ٧-١٤] إلقاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته

الله مع قومه عليه السلام مع قومه

وَلَمَّابَلَغَ أَشُدُهُۥ وَأَسْتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🍅 وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰحِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰلِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِۦوَهَذَامِنْ عَدُوِّمَةً فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِۦعَلَىٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِۦفَوَكَزَهُۥمُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَةٍ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُۥعَدُكُّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ @ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَلِهُ أَلِثُهُ وهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَنْعَمْتَ عَلَىٓ فَكَنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥمُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ۖ فَلَمَّا آَنَ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيذُأَن تَقْتُلَنِي كَمَاقَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَالِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ ٱقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٓ إِنَّ ٱلْمَكُ أَيْ أَتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ۞ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِهُ أَيْتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْ دِينِي سَوّآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّكاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ أَمْرَأْتَ يْنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّيَ آءُ وَأَبُونَ اشَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَى لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلْ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ۞ فَكَاءَتْهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَأْفَلَمَا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَنْجِرَّةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ٣ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأَجُرَفِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ فَلَمَا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسِ مِنجَانِبُ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُواْ إِنِّ عَانَسْتُ نَازًا لَعَلَى عَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَــُ ذُوةٍ مِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوكَ ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِكِ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِٱلْأَيْمَنِ فِيٱلْفَقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِفِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَسَلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَءَاهَا نَهَ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌّ وَلِّي مُدَّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَنْمُوسَىٓ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكِ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ۞ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِيجَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآءَمِنْ غَيْرِسُوٓءِ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن زَيْكَ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَنْسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَـُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٌّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَاْ بِنَايَنِنَآ أَنتُمَا وَمِنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِثَايَدِيْنَابَيِّنَدَ قَالُواْمَاهَنِذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفَتَرَى وَمَاسَحِعْنَابِهِكَذَافِي ٓءَابَآبِنَاٱلْأَوَّلِينَ 🧒 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَنجَآهَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَىٰ عِنْرِي فَأَوْقِدٌ لِي يَنهَ مَن عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَظَّلِمُ إِلَى إِلَى مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِن ٱلْكَيْدِينَ 📆 وَأَسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ وَفِ ٱلْأَرْضِ بِعَـُ يُواُلْحَقِّ وَظَنُّواْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ 🕝 فَأَحَـٰذَنكُ وَجُنُودُهُ، فَنَـبَذْنَهُمْ فِ ٱلْيَرِّوْفَانظُـرْكَيْفَ كَابَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ 🥸 وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُوبَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ۞ وَأَتْبَعْنَكُمْ فِي هَلَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ۞ وَأَتْبَعْنَكُمْ فِي هَلَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوجِينَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِتَنِ مِنْ بَعْدِمَآ أَهْلَكْنَاٱلْقُرُونِ ﴾ ٱلْأُولَى بَصَكَ بَرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ بِعَانِبِٱلْفَرْدِيَ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسِى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ۖ وَلَكِكِنَّا أَنشَأَنا قُدُويًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُدُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ صَلَّى وَلَكِكِنَّا أَنشَأَنا قُدُويًا فَنُطَاوِلَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُدُورَ مَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ أَهْلِ مَذَيْكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِنتِنَا وَلِنَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَفَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّ رُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولَا فَنَتَيِعَ ءَايَكَٰذِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِنَاقَ الْوَاكُولَآ أُوتِي مِثْلَ مَٱلْوَقِي مُوسَىٰٓ أُوَلِمَ يَكُفُرُواْيِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ۞ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِاللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَيَّعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ۖ فَإِن لَّةِ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونِ أَهْوَآءَهُمّْ وَمَنَّ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىلهُ بِغَيْرِهُ ذَى قِرَبُ ٱللَّهَ إِلَى ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞

( ۱/۵ ) [۳۳-۳۳] تكذيب فرعون لموسى عليه السلام ومحاجة فرعون ( ٥/

(1/0)

القاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته
 قتل موسى للمصري خطأ وخروجه من مصر

٢١-١٥ قبل موسى للمصري خطا وحروجه من مصر ( ' ' ' )
 ٢٨-١٢ موسى عليه السلام في أرض مدين وزواجه من إحدى بنات شعيب ( ١/٥ )
 ٢٨-٢٢ عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته ( ١/٥ )

التفسير

💠 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ 🚳 ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ ۽ هُم بِهِ ۽ يُؤْمِنُونَ 🏟 وَإِذَايْنَا كَاكُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ 🏟 ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ ۽ هُم بِهِ ۽ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَايْنَاكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ = إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَا ٓ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ أُولَيَهِكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّيَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَذْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِتَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُوبَ ۞ وَإِذَا سَجِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوالْنَآ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِ لِينَ @ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓاْإِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُ مْحَرَمًا ءَامِنَا يُحْجَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن أَدُنّا وَلَلْكِنَّ أَحْثُرُهُمْ لاَيَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْ نَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَثُمْ كَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ٥ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اينيناً وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثُ فِي أَمِّهَا ظَلِمُونَ ٢ وَمَآ أُوتِيتُ مِيِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُّ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمِينَتُها وَمَاعِن حَاللَهِ حَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَنْعَنْهُ مَتَكَع ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمَ هُوَيَةِمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْصَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُدَّ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَّوُلَآهِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوِيْنَا هُمَّ كَمَاغُوَيْنَآ تَبَرَّأَنَآ إِلَيْكَ مَاكَانُوّا إِيَّانَا يَعْبُدُون 🌣 🤠 وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَّآ تَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ هَمُمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْيَةٍ لَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُ كُالْمُرْسِلِينَ ۞ فَعَيِيتَ عَلَيْهُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذٍ فَهُمْ لَايَتَسَآءَ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنُ وَعَيلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ازُّ مَاكَاتَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَبَعَ لَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلْ أَرَهَ يَنْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَكُومَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ مِنْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ مَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْعِرُونَ 😨 وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُرُ تَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِيبَ كُنْتُدْ تَزْعُمُوبَ ۞ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُوا بُرْهِنَكُمُ فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَا ثُوا يَفْتُرُونَ كَاكِمِنَ قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِكَنُواْ بِٱلْعُصِيرَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَوْمُهُ لِلاَ تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَعِ فِيمَآءَا تَلْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أُويَدُتُهُ، عَلَى عِلْمِ عَنِينَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَللَهُ قَدْ أَهْلَكُ مِن قَبْلهِ مِينَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُمُعْنَا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ @ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ وِفِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا يِنكَيْتَ لَنَامِثُلَ مَآ أُوقِي قَنْرُونُ إِنَّهُ وَلَا وَخَلْمِ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّلْهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكَبِرُونَ ۞ فَعَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَعَاكَانَ لَهُ، مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ. مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاكِ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوْ أَمَكَانَهُ. فِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَكَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَوْيَكَأَنّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ 🚳 تِلْكَ ٱلذَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَ لَهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافَسَادًاوَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ٥ مَنجَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرُمِنْهَا وَمَنجَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَكَاثُجُزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادُّ قُل رَقَّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بالْلُدُيْ وَمَنْ هُوفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَمَا ثُمْتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّارَحْمَةً مِن زَّبِكَ فَلَاتَكُونِنَ ظَهِيرًا لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ اَينتِ ٱللَّهِ بَعْدَإِذْ أُنزِكَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخْرُكَا إِلَاهُ أَكُلُ شَيْءِ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْخُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ سَيُوكُواْ الْعَنْ بَكِبُونَ عُلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُفْتَ نُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَاْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّا أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتَ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَنجَهُ مَا يَجَهُدُ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّاللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞

( يَيْوَالْوَالْفَصَانَا - الْجَنْكَرَبَيْ

مواقف المشركين يوم القيامة

🗚-🗚 توجيهات و إرشادات للنبي 🏨 ٧-١ لا بد من الامتحان لاختبار الناس وجزائهم ( ١/٧ )

٨٢-٧٦ قصة قارون وكبريائه وبغيه واعتزازه بماله

٨٤-٨٣] العبرة من قصة قارون

وحده المستحق للحمد والعبادة ونعمه على خلقه

(1/0)

عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيِعْ مَلُونَ ۞ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ وَإِلدَيْهِ حُسِّناً أَوَ إِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَتُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُدْ خِلَتَهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ وَلَيْن جَآءَ نَصْرُ مِّن زَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلْيَكُمْ وَمَا هُم بِعَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَلْهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَيْذِبُونَ 🌣 وَلَيَحْمِلْنَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَعَ أَثْقًا لِلِمِّ وَلَيُسْتُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ١٠ فَأَجَيْنَكُ وَأَصْحَلَ ٱلسَّفِينَكَةِ وَجَعَلْنَكِمَ ٓ عَالِحَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَقُوهُ ذَالِكُ مَخَذَلُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ۞ وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدُ مِّن قَبْلِكُمُ ۗ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّاللَّهَ عَلَىٰكُ لِ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَأَهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَأَةٌ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ۞وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَأَةُ وَمَالَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِيهِ أُولَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَقِي وَأُولَتِيكَ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ \* إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرْقُوهُ فَأَنجَىٰهُ اللَّهُ مِنَ النَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَ بِلَّ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُمُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ أَثْمَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكْفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُمُ مِن نَنصِرِينَ ۞ ♦ فَعَامَنَ لَدُ، لُوطُ أُوقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّتَ إِنَّهُ، هُوَالْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِيَّتِهِ ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِنَابُ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ. فِي ٱلدُّنْيَ أُولِنَّهُ فِي ٱلْآنِيَ وَلَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَكَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْمَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَاكَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ انصَّرْفِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشْـرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أَهْلهَا يَا أَهْلهَا كَانُواْ ظَلِيبِينَ ۞ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَاْقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنجِينَةُ. وَأَهْلَهُ وِ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۞ وَلَمَّاۤ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ٓءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْمَكِينَ 🐨 إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلَ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَدَ تَرَكَّنَامِنْهَآءَاكِةً بِيَنْكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَا لَآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَايْمِينَ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تُّبَيِّكَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِم وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ 🕲 وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَنَ ۖ وَلَقَـدُجَآءَهُم مُّومَى بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَبِقِينَ۞ فَكُلًّا أَخَذَنَابِذَنْبِ إِنَّا فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمَّنَّ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنَ خَسَفْكا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَفِنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَ آءَكُمَتُل ٱلْمَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأَلُّو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُـيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوَكَانُواْيَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٌ وَهُوَ ٱلْعَنْ بِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْمَكِلِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَ يَهُ لِلْمُوْمِنِينَ ۞ ٱتْلُ

( ٧/ب )

[20-14] قصة لوط عليه السلام مع قومه

[77-73] قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام (٥/أ)

[13-11] مثل من يتخذ آلهة غير الله كمثل بيت العنكبوت ( ٧/ج ) الماء القرآن وإقامة الصلاة وثمراتها المالة وثمراتها

1/0

لا بد من الامتحان لاختبار الناس وجزائهم ضَّلالاتهم وتهديدهم (٣٠١ 1/0

مَآ أُوحِىۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَلَوْةَ ٓ إِنِّ ٱلصَّكَلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُٱللَّهِ أَكْبَرُ

١٥-١٤ قصة نوح عليه السلام مع قومه
 ١٢-١٦ قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه

<u> ٢٧-٣٤</u> نجاة إبراهيم عليه السلام من النار وإيمان لوط به

• وَلا تَجَدِلُوٓا أَهۡ لَ ٱلۡحِتۡبِ إِلَّا بِٱلَّتِي مِى ٱحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هُمَّ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلِحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَاكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ فَٱلَّذِينَ ءَانْيَّنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِدِّةً وَمِنْ هَنَوُلآءَ مَن يُؤْمِنُ بِدِءً وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنآ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلَا تَخْطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ۞ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلَا تَخْطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ۞ فَمَا كُنْتَ بَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْزُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايِنَتِنَا إِلَّا الظَّلِيمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلِآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن زَيْدٍ فِي أَلْ إِنْكَا الْقَلِيمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن زَيْدٍ فِي أَلْ إِنْكَا الْقَلِيمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن زَيْدٍ فِي أَنْهَا الْآيِنَ مُن اللّهِ وَإِنْمَا أَنَا نَذِيثُ مُّبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِ مْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُسْلِي عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونِ ۖ ۞ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ عَامَنُواْ بِالْبَطِل وَكَ فَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ 🕲 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِمَآءَهُوُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَا أَيْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُ نَ كُويَا مُسَتَّعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةُ إِٱلْكَنفِرِينَ 🐼 يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْمَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ 🍪 يَنْعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْإِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ٨ كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ لَنَبَوَتُنَهُم مِنَ ٱلْجَنَّذِ غُرَفًا تَجَرِى مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَ لَرُحَالِدِينَ فِهَأَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَنِمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَةٍ لَاتَحْيِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَلَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُلَهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيدٌ ۞ وَلَين سَأَلْتَهُ مِثَن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَحْتُ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهَوُّ وَلِيَبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَأَ لَآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوانُّ لَوْكَا ثُواْيَعْ لَمُونِ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهُ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَدْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفْرُوا بِمَاءَاتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًاءَامِنَا وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ أَفَيِا لْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ 🕲 وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبَّ بِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْفِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْ الَدَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي آدْنَ ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِدْ سَيَغْلِبُونَ ۞ بِسُــِمِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنِي ٱلزَكِيلِــِيِّ فِ بِضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَصْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيُومَى لِإِيَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآ ۗ أُوهُو ٱلْحَذِيزُ ٱلرَّحِيدُ ۞ وَعْدَاللَّهِ لَايْخَلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنَكِنَّأَ كُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلْ هِرَامِّنَ ٱلْخَيَوْةِ الدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ۞ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِمِمٌّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّ آ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّيهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهِ اَأَكَثُرُ مِمَّا عَمَرُوهِا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنَكِن كَانُوٓ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمُّزُكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا السُّوَأَيَّ أَن كَذُهُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ اللَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يَعِيدُهُ ثُمُ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَا الْوَاشِرُكَا يِهِمْ كَنفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَدُ يَوْمَ إِنِينَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَ إِينَحْ بَرُونَ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُسْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ١٠ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيّتِ مِنَ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْحَيْ مِنَ ٱلْحَيْ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٤ أَنَّ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا لِتَسَكُنُوٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَذَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْءَايَنِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ ٱلْسِنَئِكُمُ وَأَلُونِكُمُّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَكتِ لِلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَكِهِ ء مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَا أَوْكُم مِن فَصْلِهِ اللَّهَ اللَّكَ لَآيَك بِهُ مَنَامُكُمْ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَالَّهُ عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَالِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَالَّهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَّا عَلَالْهُ عَلَالْعِلْمِ عَلَالْمِعُ عَلَالْمِعْمِ عَلَالِكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّهِ عَلَالْمِعُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَالَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا ءَايَكِنِهِ ، يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ . بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۖ

( ۲/۷ ) (1/1)

٧-١ من معجزات القرآن ، الإخبار عن الغيب

يُّ ١٠-٨] التفكر في المخلوقات والسير في الأرض أدلة تثبت وجود الله

1/1)

[11-11] أحوال الناس عند قيام الساعة [٧٧-١٧] تنزيه الله تعالى والثناء عليه وبيان أدلة الوحدانية والقدرة والحشر (١/١)

يُنِوْنُوْ الْعُنْكُمْ يُقِينًا - الْتُرُوْمُرُ

حقيقة الدنيا واضطراب الكفار فيها

وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ثُمَّ إِذَادَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُ تَغْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ ، قَالِنلُونَ · عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَٰكِي فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ صُرَبَ لَكُم مَّثَ لَالْمِنْ ٱنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُرْفِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ حَكَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْوِّفَمَن يَهْدِىمَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ ۞ فَأَقِدْوَجْهَكَ لِلدِّينِ بِفَأْفِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَالْبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِرَبُ أَكْ كَالْكِ أَلْكِ اللَّهِ فَمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًّا كُلَّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِ هَرِحُونَ ۞ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ صُرُّدَعُواْرَتَهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفْرُواْ بِمَاءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ @ أَمَّ أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مَسْلَطَنَنَا فَهُو بَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِعِيثُمْ رِكُونَ ۞ وَإِذَآ أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَاْ وَلِيَسَبُهُمْ سَيِّنَةُ بُعِمَا قَلَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَكَ يَنْ لِيَكُ لَآيَكِ إِنَّاقِ مَنْ فَيْ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْ فِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْدَاللَّهِ وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُ مِين رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلاَيَرْبُواْ عِندَاللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُورَ تُرِيدُونِ وَجْدَاللَّهِ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يَعْدَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً الله حَننَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ذِيصَّ ذَعُونَ ٣ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَ دُونَ ۞ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِمِ ۖ إِنَّهُ الْايْحِبُ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايننِهِ؞ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَاكُم مِن رَّحْمَتِهِ ء وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِيَّاتُ وهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْفَصَّنَامِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَانَصْرُ الْمُوْمِنِينَ ۞ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَنْثِيرُ سِحَابًا فَيَبْسُطُهُ، ڣۣٱلسَّمَآءِكَيْفَيشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسفًا فَتَرَىٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِيرَ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ الْأَرْبَ مَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْكِ أَفَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ الْأَدْبَ مُنْ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ين ﴿ فَأَنظُر إِلَى ءَاثُل رَجْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتِي وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَ لُواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَانْشَيْعُ ٱلْمُوْتِيَ وَلِانْشِيعُ ٱلصُّرَّالَدُّعَ لَهَ إِذَا وَلُوَامُدُّبِينَ ۞ مُّ إِلَّا مَن يُوِّمِنُ بِعَايَننِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعَفِ ثُمَّ مَايَشَآةً وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ فَوْفَكُونَ مُ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيُوْمَ إِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِيكَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثُ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّاكُ ظَلَمُواْمَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدْضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هَلْذَاٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَينِ جِثْبَهُم بِعَايَةٍ وَلَيْقُولَنَّٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونِ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّهُ ٢ مُ يَلْكَءَ إِنْتُ ٱلْكِنْبِ إِنَّ اللَّهُ الزُّكِيلِ اللَّهِ الزُّكِيلِ الزُّكِيلِ الزُّكِيلِ الزُّكِيلِ الزُّكِيلِ الزُّكِيلِ الزُّكِيلِ نِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَئِهَكَ عَلَى هُدُى مِّن رَّبِّهِم وَأُولَئِهِكَ يَشْتَرِى لَهُواُلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَكِكَ هَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ وَإِذَانُتُكَى عَيِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمَّ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَاللَّهِ حَقّا وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فَهَامِن كُلِّ دَاتَةٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَنْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَنذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُوفِ مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِجْلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ۞

> التفسير الموضوعي

<u>۱۷-۱۷</u> تنزيه الله تعالى والثناء عليه وبيان أدلة الوحدانية والقدرة والحشر ( ١/أ <u>۲۷-۲۷</u> إثبات الوحدانية لله تعالى من واقع الناس ( ١/أ <u>۳۲-۳۲</u> الإسلام دين الفطرة والتوحيد والأمر باتباعه ( ١/أ

- \text{\frac{7V}} حَالَ الْنَاسِ فِي السِّرَاءِ وَالْضَرَاءِ - \text{-13} توجيهات إلهية وإثبات الحشر والتوحيد - \text{-23} حياء الكافية وإثبات الحشر والتوحيد

-10 ذكر الأدلة على قدرة الله وتوحيده -07 تسلية النبي∰بسبب الإعراض عن دعوته -07 أطوار حياة الإنسان وأحوال الناس يوم البع

يُنِوْلُوْ الْبِرُوْمُرُ - لَقُوْمُ الْبُوْلُونُ الْبُولُونُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي ال

آً موقَّفٌ الكَافرينُ مِنَ القرآنُ الكريمُ وَأُمْرِ النبي شبالصبر أَ القرآن الكريم وأثره وإعراض الكافرين عنه وأقبال المؤمنين على 1 الاستدلال على محدانية الله تعالى

( ٢/ب ) سوره ( <del>١-١</del> الفران الخريم وه ( ١/ ٢/ت ) لقمان (١<u>-١٠</u> الاستدلال على و

يُؤِيَوْ لَقُوْنَ النِّهِ السِّيحَانَ السِّيحَانَة وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فِإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَوْمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيكٌ ١ ﴿ وَلَا لَقَمَنُ لِا بُنِهِ ءَوَهُو يَعِ كَاتُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَيَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ ، وَهْنَاعَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْك إِلَىَّ الْمَصِيرُ ۞ وَإِنجَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ّثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيَتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَبُنَيَّ إِنَّهَ إِن مَكْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَنْبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَكِنَ مَاۤ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْنَالٍ فَخُورٍ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱعْضُضْ مِن صَوْقِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ۞ ٱلْمُرْتَوْاْ أَنَّاللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنْكِ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوكَ انَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ♦ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَنُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْ وَوَٱلْوَثْقَنَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَفَلَا يَخْزُنكَ كُفْرُهُۥ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُبَيَّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَلَبِن سَأَ لْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ۞ وَلَوْ أَنْمَافِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَندُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ و سَبْعَةُ أَجْدُرِمَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّاكَ نَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞ ٱلْمَرَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّتِيلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَعْرِيۤ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَٱكَ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَيِيرُ ۞ ٱلْمَزَانَّ ٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ عَايَتِهِ ۗ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَنتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَالْظُلُلِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِكِنِنَآ إِلَّا كُلَّ خَتَارِكَ فُودٍ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمَا لَا يَجَزِع وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَامَوْلُودٌ هُوَجَاذِعَن وَالِدِهِ مَشَيَّا ۚ إِن وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْهَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْدِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَّأً وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيدٌ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهُ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيدٌ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيدٌ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيدٌ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيدٌ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيدٌ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَالْمُعِلَّا عَلَيْكُواللّلِلْمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُوالِلِلْمُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا الَّمْرُ ۞ تَهٰذِلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُوبَ ٱفْتَرَنْكُ أَبَلَ بسَدِ وَاللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِلزَّهُ إِل هُوَٱلْحَقُّ مِن زَّيِكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ اللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِرٍ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِّن دُونِهِ - مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ٢٠ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِن ٱلسَّمَآ - إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِمِّمَاتَعُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلِلمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ۞ ٱلَّذِيَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَ أَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ۞ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِمَّهِ بِنِ ۞ ثُمَّ سَوَّىنهُ وَنِفَحَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْتِدَةً فَلِيلًا مَّاتَشْكُرُوبَ ۞ وَقَالُوْآآءِذَا حَلَلْمَا فِي ٱلأَرْضِ أَوْنَا لَوْ عَلَيدٌ إِلَى فَهِيلِعَنَاءِ رَبِّهم كَلِيمُ وَقَ ۞ ﴿ فَأَسُونَكُ مُ مَلَكُ الْمَرْبِ الَّذِي وَكُلْ بَكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذِآلْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْرُهُ وسِهمْ عِندَرَبِهِ هُرَيِّنَآ أَيْصَرْهَا وَسَبِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْسَلْ صَلِحًا إِفَامُوفِتُونَ ۞وَلَوْشِتُنَا لَأَنْيَنَا كُلُ نَفْسِ هُدُنهُ اوَلَكِنْ عَنَّ ٱلْفَوْلُ مِنَى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِيكِ ۞ فَذُوقُوا بِعَالِسَينَةُ لِفَا أَمْوَيكُمْ هَلَآ إِنَّا لَسُعَتَ عَنْ وَدُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلَدِيمَا كُنْتُوْتَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايِنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ شُجَّدُا وَسَبَّحُواْ بِعَا كُنْتُوْتِهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 👚 🕲 نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 🥨 فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَكَانَ مُوْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُينَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا وَسَهُمُ ٱلنَّا أَرُكُلُمَا آرًا دُوٓ اْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا آأَعِيدُواْ فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَدِّبُوبَ ٢٠٠٠

[1/7] صفات المؤمنين وجزاؤهم والكافرين وجزاؤهم (٢/ت) (١/٣)

التفسير الاختما يُنونَوْ السِّيعَانَةِ - الأَجْزَانَا

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِئَايَنتِ رَبِّهِءِثْرٌ ٱغْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِ تَنبَ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاَّ بِدِّ-وَجَعَلْنَاهُ هُدُى لِبَنِيٓ إِسْرَةٍ بِلَ ۞ وَجَعَلْنَامِهُمْ أَبِمَةً يَهْدُونِ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواْ وَكَانُواْبِتَايَكِتِنَايُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ۞ٱوَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّكُمْ أَهْلَكُمْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۖ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦزَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَنْهُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنفَظِرَ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ أَبِكَ ٱللَّهَ كَاكَ عَلِيمًا هَ بسيم الله الزكمي الزكي وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيَّاكَ مِن رَّبِّكَۚ إِبَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوكَّلْ عَلَىُللَّةٍ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْمَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُرُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ فَزَلِكُمْ فَوْلُكُم بِأَفَوٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُ بِي ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدْعُوهُمْ لِاّ بَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهَ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَآأَخْطَأْتُهُ بِهِۦوَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّهَنَّهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى كِتَنبِ اللَّهِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِكُم مَّعْرُوفًا كَاتَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِمَرْيَمٌ وَأَخَذْنَامِنْهُم مِّيثَنَقَاعَلِيظًا ۞ لِيَسْتَلَ ٱلصَّالِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمَا۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوَكُنُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَئرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتَلِيَٱلْمُقْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْزِلْزَالَاشَدِيدًا۞ وَإِذْيَقُولُٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاغُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّلَاهِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُرُ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَثْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ٣٠ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْبِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَذَ كَانُواْعَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْ دُاللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّكَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَاتُمنَّعُونَ إِلَّا قِلِيلًا 🕲 قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُو مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوََّا أَوَّأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمْهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 🌣 🕏 قَدْيَعْلَرُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا 🥸 أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوحُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْدَطُ ٱللَّهُ أَعْمَلَكُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ ٱنْبُآ إِكُمْ وَلَوْكَ انُواْفِيكُم مَّا فَلِنُلُوٓ أَإِلَّا قَلِيلًا ۞ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَٱلْآخِرَوَذَكُرَاللَّهَ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّارَءَاٱلْمُوْمِنُونَٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُوصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ۞ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ فِمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مِّن يَننظِرُ وَمَابَدَّلُواْ بَبْدِيلًا ۞ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِ، وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآهَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّجِيمًا ۞ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدِّينَا لُواْ خَيْرٌ وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَرِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلِهِ رُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن صَيَاصِيهِ مْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللهُ عَلَيْكُلِ شَيءِقَدِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُعِدِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُمَرِّحْكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّلِلْمُحْسِنَاتِ

٣/أ ) 3-0 حكم الظهار والتبنى ٦-٦ مكانة النبي وتشريع الميراث

(٥/ت

٧٧-٩ غزوة الأحزاب أو الخندق ودروسها وعبرها ٣٠-٧٨] تخيير زوجات النبي ﴿ رضي الله عنهن بين الدنيا والأخرة ( ١/٥ )

(1/0) (1/1)

( ۲/ب )

مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسُةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَاكِ عَلَىٱللّهِ يَسِيرًا ۞

<u> ٢٥-٢٣</u> إنزال التوراة على موسى عليه السلام ٣٠-٢٦ أدلة ثبوت التوحيد والحشر

ورة الأحزاب ٢-١ توجيهات للنبي والسلمين

 وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَّ يَلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلْ صَـٰ لِحَانُّوْتِهَا ٓ أَجْرِها مَرَّيَّيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَ ارِزْقًا كَرِيمًا ۞ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِي لَسَـٰ ثُنَّ كَالْحِيمِن ٱلنِّسَاءِ إِنِٱتَّقَيَّتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعَ ٱلَّذِي فِى قَلْبِهِۦ مَرَضُّ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَكَ ثَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ تَطْهِيرًا ۞ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَاكَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةً إِنَّا ٱللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُنَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَّمِينَ وَٱلصَّنِّهِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ قُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِامُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَصَلَا ثُمِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّيَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَىٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّحْنَكُهَا لِكُنَّ لَايكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَيَّ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْ أِمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمُرُاللَّهِ مَفْعُولًا 🦁 مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَذَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا 🚳 ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَدَ النِّيتِتَ فَوَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ يِكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلْمُمَتِ إِلَى النُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ. سَلَمٌ وَأَعَدٌ لَمُمُ أَجْرَا كُرِيمًا @ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَنه دَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا @ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّالُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ۞ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَانكَحْتُدُٱلْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قِبْل أَن تَمَشُّوهُن فَمَالكُمْمَ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَ أَفْمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ ﴿ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَلَئِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَأَهُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُقْمِنِينَّ قَدْعَلِمْنَامَافَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَايَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاَّهُ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذَنَكَأَن تَقَرَّأُعْتُ ثُونًا وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَمِّيكِ بِمَآ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمٌّ وَكَانَاللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا ۞ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِيـنُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَكَ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا 🕲 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْدَخْلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَبْ يُؤْذَكَ لَكُمَّ إِلَى طَعَامِ غَيْر نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَنَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كُانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنَكُمْ وَٱللَّهُ لاَيْسْتَحْيِ-مِنَٱلْحَقِّ وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًافَسَّتُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَّ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاكَ لَكُمْ أَن ثُوْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلآ أَن تَنكِحُوٓ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ أَبِدَأْ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ شَيًّْا أَوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ؙڵ۠ڋؙڬڂؘػڵؠۣڹۜ؋ۣٓۦؘٳڹٳٙؠۣڹۘٞۅؘڵٳٓٲ۫ڹٮٚٳؠۣڥڹٞۅؙڵٳٓٳڿ۫ۅ۫ڹؠۣڹۘٷڵٳۧٲؾؗٳۼۅ۫ڹؠۣڹٞۅؘڵٳٓٲۺڶۜٳٲڂۅؘؾؚڥڹۜۅؘڵٳؽڛٙٳڽؚڥڹٞۅؘڵٳڡؘٳڡڬڞٲؿٮؙڹؙڹؙؖڹٞؖۅٲقؚؾؽٵڷڵٙ؋ؖٳػٲڷڶة كَانَ عَكَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدًا۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ مِيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّوْاعَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَنْهِ مَا ٱصْحَسَبُواْ فَقَادِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ قُلْ لِإَزَّ وَلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ۞ ♦ لَإِن لَّرَينَنهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايْجُ اوِرُونَك فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِيكَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتِ لُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللَّهِفِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ مِنْكُ إِلَّا قَلِيلًا ۞

٢/ب ﴾ [40-25] وظيفة رسول الله الله الله ومهمة الدعوة إلى الله ٥٢-٤٩ من أحكام النكاح والعدة والنساء اللاتي أحل الله زواجهن للنبي ( ٦)

قصة زيد مع زينب رضي الله عنهما وزواج الرسول على من زينب ( ٢/ب ) [٥٠-١٥] فضل الصلاة على النبي في وجزاء أيذائه وإيذاء المؤمنين

٤

لَيُوْلُوْ الْحِدْانِيْ - سُكَبُا يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهُ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا 🐨 إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا 🥨 خَلِدِينَ فِهَا أَبُدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيتَا وَلَانَصِيرًا ۞ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ يَنكِيتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ۞ وَقَالُواْرَبِّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَاْ ۞ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَاكِبِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَءَامَثُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَءَامَثُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ ٱكَمُ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَخُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْفَازَفُوزًاعَظِيمًا ۞ إِنَّاعَرَضْمَنَاٱلْأَمَانَةَ عَلَىٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَنْ يَجْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَاٱلْإِنسَانُّ إِنَّهُ.كَانَ ظَلُومًاجَهُولَا 🔯 لِيُعُذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيامًا

لَلْمَنْذُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَيَ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَيْدُ فِي ٱلْآخِرَةُ وَهُوَ ٱلْمُتَرِيمُ ٱلْخِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يُلِجُ فِي ٱلْآرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْزُهُ وَمُا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو عُٱلْغَفُولُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا لَا تَأْتِنَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بِلَيْ وَرَبِي لَشَأْتِينَكُمْ عَلِيهِ ٱلْغَيْبُ لَايْفُرُكُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّقِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَب مُبِينِ ۞ لَيَجْزِي ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلْفَصَالِحَاتُ أَوْلَتِكَ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَوَرَقَا يُدُ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي مَايَنِتِنَامُعَاجِزِينَ أُوْلَتِكَ لَمُنْمُ عَذَابٌ مِن رَجْزَ أَلِيدٌ ۞ وَمَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمَ ٱلَّذِي ٓ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَالْحَقُّ وَيَهْدِيَ إِنْ صِرَطِ الْعَزِيزِ ٱلْحَييدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ مَذَلُكُوْ عَلَى رَجُلٍ يُنَتِثُكُمْ إِذَا مُزَقَّتُهُ كُلُ مُعَرِّقِ إِلَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسِدِيدٍ ۞ ٱقَتْرَىٰ عَلَى الْقَدِكَذِيًّا أُمِهِدِ جِنَفُ كِلِ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِا لَآخِرَةِ فِ ٱلْعَدَابِ وَالصَّلَالَ ٱلْعَيدِ 🔕 أَفَلَرَ رَوْا إِلَىٰ مَا يَبْنَ أَيْدُدِهِ، وَمَاخَلَفَهُم مِن كَالسَّمَايُهِ ، بهِ مُ ٱلأَرْضَ أَوْنُسَقِطَ عَلَيْهِ كَسَفَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي دَالِكَ لَا يَقَلَّكُمْ عَبْ يُعْتِب ۞ ♦ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضْلَا يْرُّ وَأَلْنًا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلْ سَنِبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّدِّ وَٱعْ مَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِي إِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزغُ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِ بَانْذِقْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ 🐨 يِبُوتَمَنْثِيلُوجِفَانِ كَأَلِجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتَّ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُدِدَشُكُرُا وَقَلِيلٌمِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا لَّهُ عَلَىمَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاَبَ أُو الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ وَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ الْجِنُ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ لَقَدْكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِعَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن ِّرْقِ رَيْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَذُبْلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِن سِدْرِ قَلِيـلِ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَاكَفَرُوآ وَهَلْ جُزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْتِي بَسَرَكَنَافِيهَا قُرَى ظَيِهِ رَةً وَقَدَّرْنَافِيهَا ٱلسَّيْرِ مِسِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْرَبَّنَا بَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلُّمُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئِتٍ لِكُلِّ صَبَارِشَكُورِ ۞ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْمْ إِيْلِيسُ طَتَّهُ. فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّنِ سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِمِتَنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَمُهُ فِي هِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ۞ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَيُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ۞۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّن ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِاللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّيينِ ۞ قُل لّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانْسَتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُنَا ثُمَّرِيْفَتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَالْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ آرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ كَآفَّةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنِكِنِراً وَلَكِكِنَّ أَكْثَالِ لَا يَعْلَمُونَ۞وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ۞ عَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيرِ كَفَـرُواْ لَن نُّؤْمِر ﴾ بهَاذَا ٱلْقُرْءَ ان وَلِاباً لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهٍ وَلَوْتَرَكَىٰ إِذِ ضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

( ٣/٣ ) [18-10] نعم الله تعالى على داوود وسليمان عليهما السلام [٦٣–٦٨] قرب الساعة وتوعد الكفار بالعذاب ٧١-٦٩ تحريم الإيذاء والأمر بالتقوى

ركين وبيان حاثهم يوم القيامة (٧/ج) ( ٣/٣ ) **٣٠-٢٣** الرد على شبه المش

[٧٢-٧٧] مكانة أمانة التكاليف الش وإثبات البعث ( 1/ $\pi$  )  $\frac{77-71}{12-71}$  إنكار المشركين القرآن والحوار الذي يدور يوم القيامة ( 1/7 ) بين الضالين والمضلين الماسة علم الله تعالى وقدرته واستبعاد الكفار قيام الساعة

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُوْعَنِ ٱلْمُكَنِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ كَمُ بَلْ كُنتُوتُجْرِمِينَ 🍘 وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ مَا أَمُرُونَنَآ أَنْ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَنداداً وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّاراً وَأَلْعَدَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْيُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّابِمَاۤ أَرْسِلْتُمرِبِهِۦكَيْفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَىٰ ثُرُأَمُولَا وَأَوْلَادَاوَمَانَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلْ إِذَ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَالنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ۞ وَمَآ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَكُمُ مِالَّتِي ثُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ لَمُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّمْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِ ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَايَلِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُغْلِفُ أَمُّ وَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِيبَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَنُولُآءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيْتُنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَحَتْرُهُم جِم مُّوْمِنُونَ ۞ فَٱلْمَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُو لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَانُتْكَ عَلَيْهِمْ اَيَتُنَايِتَنَاتِ قَالُواْمَاهَنِذَآ إِلَّارَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْمَاهَنذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّفَتَرَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّن كُتُبِيَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِن نَّذِيرِ ۞ وَكَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَابَلَغُواْ مِعْشَارَمَآءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيَّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۞ ♦ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نُنفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ لِلَّا نَذِيرُّلُكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَاسَأَ لَتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفْ بِٱلْحَقِّ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَايْبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ ۞ قُلْ إِن صَلَّلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ فَصِّى ۚ وَإِنِ ٱهْتَذَيْتُ فَإِمَا يُوحِىٓ إِنَّى رَبِّتَ ۚ إِنَّهُ ۥسَجِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلُوْتَرَىٰۤ إِذْ فَزِعُواْ فَلَافَوْتَ وَأُخِذُواْمِن مَّكَانِ قَرِيبِ ۞ وَقَالْوَاْءَامَتَابِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْبِهِ مِن قَبْلُ وَيُقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِّن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِّ مُّرِسِ ﴾

الله الزيد المستحد المستحد الله المستحد الله الزيد المستحدد المستح ٱجْنِحَةِمَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ 🛈 مَايَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَامُمْسِكَ لَهَ ۖ وَمَايُمْسِكَ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَالْعَزِيزُالْمَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ اذَكُرُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُاللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُوَ فَأَفَّكُ تُوْفَكُونَ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ۖ وَكُلَ يَغُرَّنَّكُم مِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ لَكُرْعَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْحِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةُ وَٱجْرُكِبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ مُسُوءُ عَمَلِهِ عِزَءَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِدُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا فَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيئَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُٱلْكَلِمُٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَعْكُرُونَٱلسَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُولَئِيكَ هُوَيَبُورُ ۖ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرُمِّن ثُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُم إِلَّا بِعِلْمِهِ أَوْمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى للَّهِ يَسِيرُ ٥ وَمَايَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًاطُرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِجُ النَّهَ النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهَارَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ الل لِأَجَلِ مُّسَتَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ۞ إِن تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرُوبَيْوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُخِيرِ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُدُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَيُّ ٱلْحَيِيدُ ۞ إِن يَشَأَيْذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَكَ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُعْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوَكَانَ ذَا قُـرَبَكَ ۚ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْرِكَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَـزَّكَىٰ فَإِنَّمَا يَنَزَّكَى لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

[٣٣-٣١] إنكار المشركين القرآن والحوار الذي يدور يوم القيامة بين الضالين والمضلين ( ١/٣ ) [ ٥-٨] التحذير من الدنيا والشيطان (1/1)🏧 - ٣٩-٣٤ تسلية النبي 🍇 واعتداد المشركين بأموالهم وأولادهم ( ١/٥ ) [ ١٦-٩] الأدلة الإلهية على إثبات البعث الكفار يوم القيامة وبيان أسباب تعذيبهم في النار المار ( ٥/ب ) [17-17] من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية (i/1)

01-01 إيمان الكفار حين معاينة العذاب

سورة فاطر [-ع] الثناء على الله تعالى وذكر بعض مظاهر قدرته والتذكير بنعمه على عباده ( ١/١ ) الماح الله تعالى وذكر بعض مظاهر قدرته والتذكير بنعمه على عباده ( ١/١ )

(रेज़्रें - तिस्रेहित्रें )

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ۞ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآَّةُ وَمَا آلَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنَت إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأُخْرَجْنَابِهِۦثَمَرَتِ تُخْنَلِفاً ٱلْوَنْهُأُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ تُغْتَكِفُ ٱلْوَنْهُا وَغَرَبِيثُ سُودٌ ۞ وَمِرِبُ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَعْلِمِ مُغْتَلِفُ أَلْوَنُهُ كَذَٰلِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰتُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوبَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ تِجِكَرَةً لَن تَجُورَ ۞ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورٌ ۞ وَٱلَّذِيَ ٱوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخِيرُ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ ٱوْرَثِنَا ٱلْكِنْبِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِهَا فَمِنْهُ مَرْظَالِمُرْإِنَفَسِهِ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَجَيرُ ۖ جَنَّتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَلُوْ لُوَّا كُولِيَا شَهُمْ فَهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذَهِبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِيّ أَحَلُنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لِايَمَشْنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِينَ عَذَابِهَأَ كَذَالِكَ بَخْزِى كُلَّ كَفُورِ ۞ وَهُمْ يَصَّطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْ مَلْ صَلِلِحًا غَيْرَٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَوْ نُعَيِّرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ إِنْ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ السَّاسُونِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ السَّاسُ وَهِ هُوَالَّذِى جَعَلَكُرْ خَلَيْهِ ﴾ ٱلْأَرْضِ ۚ فَنَكَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّيمْ إِلَّا مَقْنَاۚ وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنَاۚ وَكُولَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا 🟟 قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ اتَّيْنَهُمْ كِنَبَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُولًا 🥸 ♦ إِنَّ ٱللَّهَيْمُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ أَلَقَ يُمْسِكُ عَلْوَلِ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِجَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَبِن جَلَّهَ هُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِخْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَلَّهَ ثُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا 🥨 ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيّ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا مِلْقِدَ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَكُونُ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَلِا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَاسَ عَليمًا قَدِيرًا @ وَلَوْيُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِسُــمِ اللَّهِ الزَّكُمُ لَا الرَّكِيدِ مِّ

يَسَ الْ وَالْقُرُهُ الْ الْحَكِيدِ الْعَالَمِ الْكُوْمِ وَهُمْ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ وَالْمَعَ الْمَا الْمَالِيَ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمَعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْمِدُونَ الْمُعَلِيْ الْمُعْمِدُونَ الْمُعَلِيْ الْمُعْمِدُونَ اللَّهُ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ر ( ۲/ت ) ( ۱/۳ ) ( ۱/۳ ) ( ۲/ت ) ( ۲/۳ ) مثل المؤمن والكافر وتهديدهم بالإهلاك ( ۲/۳ ) ( ۱/۳ ) ادلة أخرى على وحدانية الله وقدرته ( ۱/۱ ) سورة يس وحال العلماء أمام هذه الأدلة وحداله والمؤمن المؤمن ا

٣٦-٣٦ أحوال الكافرين في النار وإظهار ند

التفسير الموضوعي

يُنْوْلِوْدِيْنِنْ - الصَّافَاتِ ﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنْ بَعْدِهِ عِنجُندِ مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَبِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ ۞ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَمْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرُواْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُم مِّن َ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلَّ لَمَا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَجْيِهِ لِوَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيُونِ اليَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتَهُ أَيَّدِيهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٥ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوبَ عَكُلَهَ الْأَزُوبَ عَلَقَ الْأَزُوبَ عَلَيْهُ الْأَرْفُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم ثُمُظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِي لِمُسْتَقَرِّلَهِ كَأَذَٰ لِكَ تَقْدِيرُٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ وَٱلْقَـمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَقَّىٰعَادَكَالْعُرِّجُونِٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلْيَلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَمُمِّن مِّشْلِهِ عَايَزُكِبُونَ ۞ وَإِن نَشَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَنَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُهُ أَنْقُوا مَا بِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُونَ لَقَلُكُونَ ۞ وَمَا تَأْنِيم بِينَ هَائِذٍ مِّنْ عَائِدٍ مِنْ عَائِدٍ مِنْ عَائِدٍ مِنْ عَائِدَ مِنْ عَائِدٍ مِنْ عَائِدٍ مِنْ عَائِدٍ مِنْ عَائِدٍ مِنْ عَائِدُ مُعْلِمُ عَلَيْ عَلَى مُعْرِضِينَ 🕡 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنِفِقُوا مِنَا رَزُقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْطِعِمُ مَن لَّوَمِشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُ مَن أَوْمِشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُ مَن أَوْمِثُ أَطْعَمُ مَن أَوْمِثُ أَطْعَمُ مَنْ أَوْمِثُ أَطْعَمُ مَن أَوْمِثُ أَطْعَمُ مَن أَوْمِثُ أَطْعَمُ مَن أَوْمِثُ أَطْعَمُ مَنْ أَوْمِثُ أَلْمُعُمْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلْمُوا لَمُ مَنْ أَمُولُونَ مَتَى هَٰلَ ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُومَنْدِ فِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّامِيَحَةً وَنِعِدَةً تَأْخُذُهُم وَهُم يَغِضِمُونَ۞ فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْحِعُونَ ۖ وَتُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ قَالُوابُويَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِ فَأَخَذَا مَا وَعَذَالِ حَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّاصِيْحَةً وَنِيدَةً فَإِذَا هُمْ يَمِيعٌ لَّذِينَا عُصَرُونَ ﴿ فَالْيُمْ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ مُنْكُولَا فِي وَكَ إِلَّا مَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُومَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ مُمْ وَأَزْوَجُهُرِ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ ۞ لَكُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ۞ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ زَحِيمٍ ۞ وَٱمْتَنُوا ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ ٱلْمَرْاَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبَيْءَ ادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ٱلكُوْعَدُولُهُمِّينٌ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ هَٰذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْاَضَلَ مِنكُوْجِبِلَّا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ۞ هَٰذِهِۦجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ ثُوعَدُونَ۞ اصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَيْ أَفْوَاهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُزِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُ مْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مِّرْفَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِسَيًا وَلَايَرَجِعُونَ ۞ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاعَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَلْبَغِي لَهُ وَإِنَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرُوقُرْءَ انَّ مُبِينٌ ۞ لِيُسْذِرَمَنَكَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ أْوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَامَالِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُثُمَّ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَا لَنَهَا لَكُمُ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَا لَنَاهَا لَكُمُ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَالْسَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونِ كَ ۚ وَاتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونِ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُتُمَّ جُندُتُمُعْضَرُونَ ۞ فَلا يَعَزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَايْسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ ۞ أَوَلَرْ يَرَٱلْإِنسَانُ أَنَّاخَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيدٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِىَخَلْقَةٌ قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ هُ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيتُ ﴿ اللَّهِ عَلَىكُمُ مِنَ الشَّجَوِ الْأَخْضَرِنَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُ ء بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبِّحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مِلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ مُزْجَعُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ مُزْجَعُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ مَلْكُوتُ كُلِّ اللَّهِ مُن اللَّهُ مَا اللَّهِ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّبِعَرَتِ زَجْرًا ۞ فَالنَّالِينَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَنْهَكُوْ لَوْحِدُ ۞ زَبُّ السَّمَوَتِ بسر الله الزيمي الزيرية وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَرِقِ ۞ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِنِينَةِ ٱلْكَوَلِكِ ۞ وَحِفْظَامِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّادِدٍ ۞ لَايسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنُكُلِ جَانِبٍ ۞ دُحُوزًا وَلَمُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَأَسْتَفَئِهِمْ أَهُ أَشَدُّ ظَفَّا أَمِ مَنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقَتْهُم مِن طِينٍ لَانِبِ ٨ مَلَ عَبِينَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ إِنَا ذَكُولًا لِأَنْكُرُونَ ﴿ إِنَا زَامًا مَا لَا أَمْا مَا أَلَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَمِنَا كَسَعُونُونَ ﴿ وَمَا كَأَوْنَا الْأُولُونَ ۞ فَلْ نَصَمُ وَأَسْمُ دَخِرُونَ ۞ فَإِنْمَا هِي رَجِوَةً وَحِدَهُ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُولِيَوَ لِلنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ هَنَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذِي كَتُسْرِيدِيثُكَيْرِبُون على المَشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَرُوا حَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى سِرَطِ الْمَدِيمِ فَ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُعُولُونَ فَ

[28-77] فضل الله تعالى على عباده وذكر أدلة قدرته وإثبات البعث

وكالله موقف الكفار من تقوى اللهو إنكارهم للبعث وتخويفهم من العذاب ( ١/٤) ا-11 وحدانية الله تعالى وتزيين السماء بالكواكب وحفظها (١/١) مه المحسنين وجزاء المجرمين

( ١/٣ ) ( ١/٣ ) المنظان المنطقة إنكار الكفار للبعث ومصيرهم يوم القيامة

٤ مَالَكُولَاتَنَاصَرُونَ۞ بَلْهُوُالْتِوَمُسْتَسَلِمُونَ۞وَأَقِلَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ۞قَالُوٓ التَّكُرُ كُفَةٌ تَأَثُونَا عَنِ الْيَعِينِ۞ قَالُوا بَلَ لَنَّ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ومَاكَانَ لَنَاعَلِنَكُرُ مِن سُلطَنَ إِنِّلَكُنُمُ فَوْمَاطِلِعِينَ ۞ فَحَقَّ عَلِينًا قَالَ رَبِنَا إِنَالِاً بِقُونَ ۞ فَأَغُوبُنَكُمْ إِنَّا كُنَاعَلِينَ ۞ فَإِنْهُمْ يَوْمَ لِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ @ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُحْمِينَ ۞ إِنَهُم كَانُوْ إِذَا فِيلَ لَمُنَهُ لَا اللهُ إِلَّهُ اللهُ يَسْتَكُونِ ۞ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَنَارِكُمْ عَالَمَ المَّذِي الشَّاعِرَ فَيَعُلُونِ ۞ بَلْ عَلَيْهِا لَمُنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَاكُمْ لَذَابِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ أَوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ فَوَكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ١٠٤ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٤ عَلَى مُرُرِيُمَنَقَبِلِينَ ١٠٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِكَأْسٍ مِن مَعِينِ ١٠٠ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّلِيِينَ ١٠٠ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ @ وَعِندَهُمْ قَنْصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ كَأَنَهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونُ فَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَءِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِذَامِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظلمًا أَءِنَالَمَدِينُونَ ۞ قَالَ الله إِن كِدتَّ لَتُردِينِ ۞ وَلَوْلَانِمْمَةُ رَقِى لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا غَنُ بِمَيّتِينَ ۞ إِلّامَوْلِنَتَاٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُعَذّبِينَ ۞ إِنَّ هَلَا الْمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَ لَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ۞ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقْرِمِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلْظَلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِيُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُ مْعَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَّاءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ 🤁 فَهُمْ عَلَيَّءَائَزِهِمْ يُهْرَعُونَ 🤨 وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُالْأَوَّلِينَ 🥨 وَلَقَدْأَرْسَكْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ 🐨 فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْنَادَىنَانُوحٌ فَلَيْعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَيَعَيَّننَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُۥهُوُٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَّكُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ۞ سَلَةُ عَلَىٰفُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ خَرْي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ أَمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ♦ وَإِنْ مِن شِيعَيْهِ وَلِإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَمَاذَاتَعْبُدُونَ ۞ أَبِفْكَاءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْمَكِمِينَ۞ فَنَظَرَنَظُرَةً فِٱلنُّجُومِ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ۞ فَنَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْيِرِينَ۞ فَرَاحَ إِلَىٓ ءَالِهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۞ مَالَكُوْ لَا نَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْيًا بِٱلْيَدِينِ ۞ فَأَفْبَلُوٓ إِلِيَّهِ يَرِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنَدْحِتُونَ ۞ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا ٱبْوَالَهُ بِهُيْنَا فَأَلْقُوهُ فِ ٱلْجَحِيمِ فَالْرَادُوا بِهِ - كَيْدًا لَجْعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَالِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامِ حَلِيهِ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَكَالَ يَنْبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مِا ذَا تَرَجِكَ قَالَ يَتَأْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 📆 فَلَمَّآ أَسْلَمَاوَتَلَهُ ولِلْجَبِينِ 🐯 وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيدُ 🕲 قَدْصَدَقْتَ الرُّهَ عِلَّ إِنَّا كَذَلِكَ جَنِي الْمُحْسِنِينَ 🥨 إِنَّ مَذَالِمُوَ الْبَكِيلُ اللَّهِينُ 🕲 وَفَدَيْنَهُ بِذِيْج عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَنُّم عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَاكِ بَغْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَّ نِبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَبُورِّنَاعَلَيْهِ وَعَلَيَ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمُبِيثُ ١ الصَّلِحِينَ اللهُ مَا عَلَيْمُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ١ وَبُغَيْعَنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَٱلْكَرْبِٱلْمَظِيمِ ۞ وَنَصَرَّنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيينَ۞ وَءَانَيْنَهُمَاٱلْكِنَبَٱلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَهُمَاٱلْصِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَنُمُ عَلَى مُوسَى وَهَلُرُونَ ۞ إِنَّا كَنَالِكَ بَغَزِىٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْمَكِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأَ لَا نَتَّقُونَ ﴿ أَنْدَعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُحْلَصِينَ ۞ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخرينَ ۞ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّالُوطَالِّينَٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ نَجَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِيٱلْغَابِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرَنَاٱلْاَخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُو لَلُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۞ وَبِأَلِّيْلِ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ۞ فَأَلْفَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَالْوَلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ۞ فَبَذَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ۞ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ @ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ @ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُ إِلَى حِينِ @ فَأَسْتَفْتِهِ مِّ أَلْرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيَهِكَةَ إِنَكَنَّا وَهُمْ شَنْهِدُونَ ۞ ٱلْآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلِذَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

١٠١-٣٧] إنكار الكفار للبعث ومصيرهم يوم القيامة عن ١٣٨-١٠١] قصة إبراهيم عليه السلام عن ١٣٨-١٣٦] قصة لعط عليه السلام

( <sup>۱/۳ )</sup> <u>۱۱۲۳-۱۲۲۱</u> قصة موسى وهارون عليهما السلام ( ۱/۰ ) ( ۱/۰ ) ( ۱/۰ ) ( ۱/۰ ) ( ۱/۰ )

٨٢-٧٥ قصة نوح عليه السلام

التفسير الموضوعي

مَالَكُرْكَيْفَ تَعَكُمُونَ ١٠٤ أَفَلَانُدَكُرُونَ ١١٥ أَمُكُرُ سُلْطَنُ مُبِيرٌ ﴿ فَأَتُواْبِكِنْدِكُمْ إِن كُنهُمْ صَدِقِينَ ٥ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١١٠ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١١٠ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٠ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ ١١٠ مَأَ أَنتُرْعَلَيْهِ بِفَنِتِنِينَ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ١١٠ وَمَامِنَاۤ إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمَسَ الْمُعَنِّ اللَّهُ يَحُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسْتِحُونَ ﴿ وَإِنَّا لَيَقُولُونَ ﴿ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَكَنَّا عِبَادَا لِلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكُفُرُوا بِدِي فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمَكُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن وَلَ يُبْصِرُونَ ۞ أَفَيِعَذَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ۞ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۞ شَبْحَنَ دَيِنِ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُّ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ المُعَالِينَ فِينَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ اللَّهِ الللل صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعَزَّةٍ وَشِقَاقِ ۞ كَرَأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَواْ بسر الله الزيمي الزييرة وَلَاتَحِينَ مَنَاسٍ ۞ وَعِجْنُواْ أَنْ جَآءَهُمْ مُّنذِرُّ مِنْهُمُ ۖ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْنَا سَنحِرُّكَذَابُ ۞ ٱجْعَلَالْاَلِهَا وَبِحِدًّا إِنَّ هَلَا الْشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَأَنطَلَقَالْمَلاَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَ يَكُرُّ إِنَّا هَلَاَ الْشَيْءُ يُسُرَادُ ۞ مَاسِمِعْنَا بِهَلَافِ ٱلْمِلَةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلَاَ إِلَّا ٱخْدِلَكَ ۞ ٱءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِّن ذِكْرِى كَبِلَّا لَمَايَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْرِعِندَهُ وَخَرَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ۞ أَمْ لَهُ مِمَّلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَفَلَيَرَ تَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ ۞ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُواَ لَأَ وَنَادِ۞ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَتَيْكَةً أَوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ @ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَآءِ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقِ @ وَقَالُواْرَبِّنَا عَجِّللَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ۞ إِنَّاسَخَرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ بيُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّلَهُ وَأَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ♦ وَهَلْ أَتَنَكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْيِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَاتَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَاعَكَ بَعْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتُشْطِطْ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ۞ إِنَّ هَلَاۤ ٱلْحِىلَةُ رَسِّمُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةُ وَلِي نَعْجَةُ وَرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ @قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمِنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقِلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخَرَّرَاكِكًا وَأَنَابَ ٢٠٠٠ فَغَفَرْنَا لَهُ. ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَثَابٍ ۞ يَندَاوُدِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَنَّيعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيلُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَاَّ ذَلِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيِّلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَالنَّادِ 🌣 أَمْجَعَلُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ٢ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبَّرُواْءَ اينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ٢ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَا مَا يَنَكُ لِيَا لَهُ وَالْمَا الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوْلُواْ الْأَلْبَ بِ ٢ 🕏 إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيادُ 🛈 فَقَالَ إِنِّ ٱحْبَبْتُ حُبّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِجَابِ 🤁 رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ ٣ وَلَقَدُ فَتَنَاسُلَيْمُنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَكَامُ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ لُوهَابُ ۞ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ جَرِى بِأَمْرِهِ وَيُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بِنَآءٍ وَغَوَّاصٍ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَاعَطَآ ثُونَا فَأَمْنُنْ أَوَّأَمْسِكْ بِغَيْرِحِسَابٍ 🐨 وَإِنَّا لَهُ عِندَالْزُلْفِي وَحُسْنَ مَابِ ۞ وَاذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِنَى بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۞ أَرَّكُصْ بِيمِاكَّ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ۞ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب يِّهِۦوَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَابٌ ۞ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِيٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ ۞ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَأَذْكُرُ إِسْمَلِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ وَكُلَّ مِنَٱلْأَخْيَارِ ۞ هَلْدَاذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ ۞ جَنَّتِ عَذْنِ مُّفَنَّحَةً فَكُمُٱلْأَبُوبُ ۞ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ ﴿ وَعِندَهُمْ قَلِصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ۞ إِنَّ هَنذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَنذَا وَإِنَ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّمَتَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَا فَيِثْسَ لِلْهَادُ ۞ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِۦٓ أَزْوَجُ ۞ هَٰذَا فَوْجُ مُّقَنْحِمُّ مَعَكُمُ لَامْرَحَبُّا جِهِمُّ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ۞ قَالُواْ بِلَّ اَنتُوَلَا مَرْحَبُّا بِكُوْ اَنتُوْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّ أَفِيقُسَ الْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن فَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَا بَاضِعْفَا فِي النَّارِ XX 4Y XX

لَيُوْلَوْضِنَا - النَّهُونَا وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُكُمُّم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ۞ أَغَّذَنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَا آنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَقَارُ ۞ قُلْ هُونَبَوًّا عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَفَلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَمَا ٱنْانْذِيرٌ مُّبِينُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرَامِن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَفَقَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَالْمَلَيْزِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ يَبَالِيسُمَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا ۚ غَيْرُمُنِنَّةٌ خَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُۥ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَأُخْرِجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يُوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيٓ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأَغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَّ اَقُولُ ۞ لَأَمَلاَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْمَآ أَسْتَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِزَكُ لِلْعَالَمِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ الله الزيم المنافع المنافع الله المنافع الله المنافع ا تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلذِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ٓءَمَانَعَ بُكُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلِّفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيَّنَهُ مِّ فِيمَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَ نِبْ كَفَّارُ ۞ لَوْأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَى مِمَّا يَغْ لَقُ مَا يَسْكَةً شُهُ مُواَللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ۞ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُالَيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخْرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّعً ٱلْآهُو ٱلْعَرْدِرُ ٱلْغَفَّارُ ٥ خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُومِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ ثَمَنِيَة أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتٍ ثَلَثُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْئُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدَعَا رَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ اإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا دَا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَنبِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْ هُوَقَننِتُ ءَانَاءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱلْوَلُواْ ٱلْأَلْبَىٰبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُواْرَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَا لَلَّهَ مُغْلِصًا لَٰذَا لِدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۞ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ دِينِي @ فَاعْبُدُواْ مَاشِتْتُمْ مِن دُونِدِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً أَلَا ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَمُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْنِهِمْ ظُلُلُّ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِءِعِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواٱلطَّعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواۤ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَى ۚ فَبَشِرَعِبَادِ فَٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۖ ۞ ٱفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ٱفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّارِ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْاْرَبَّهُمْ لَكُمْ عُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّيْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُوعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلَمْ تَرَأَنَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكُهُۥيَنَابِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦزَرْعَاتُخْنَلِقًا ٱلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُمُصْفَ َّالْثُكَهُۥ يَعَلَهُۥحُطَلمًا ۚ إِنَّ فِذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَكَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ عَفُويُلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوجُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ۞ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًّا مُّتَشَدِهُا مَّتَانِىَ نَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِدِ مِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّ أُولُعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لُؤَكَّانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَاسَلَمَا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ ٱ كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَرَتِ كُمْ تَخْنُصِمُونَ ۞

﴿ ٣٦-٣٢ نور الهداية للإسلام وتأثير القرآن الكريم

أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّايَشَاءُ ويَ عِندَرَيِمٍ مُّ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَغِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجَزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِٱلَّذِى كَانُواْيَعْ مَلُونَ ۞ ٱلْيَسَاللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةٌۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦً وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَن يِزِدِى ٱنثِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُ إِنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَسُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هِلْ هُنَّ كَنْشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَنتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتُوَكُّ لُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللهُ اللهُ عَدْمِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّى عَمَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمُ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَنِ ٱهْتَكَ مَكَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآأَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ ٱللَّهُ يَتُوفً ٱلْأَنفُسَحِينَ مَوْتِهِ كَاوَالِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَفْيُمْسِكُ الِّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْأَيْتُ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوامِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءٌ قُلْ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْقِلُونَ۞ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَاللَّهِ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَاللَّهِ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَاللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْلِفُونَ ٥ وَلَوَّأَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ.مَعَهُ.لَا فَنْدَوْاْبِهِ مِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمَّ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🍩 وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَمْ زِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَ ٱلإنسَانَ ضُرُّدَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ فِعْ مَةُ مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُو يَبْتُهُ، عَلَى عِلْيِرْ بَلْ هِيَ فِسْنَةٌ وَلَكِئَ ٱ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلِآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُوّاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ ♦ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَانَقَ خَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 🗃 وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ 🏚 وَأَتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآأُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن دَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِنَحَسَّرَتَى عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ هُ أَوْتَقُولَ لَوْ أَبَ ٱللَّهَ هَدَىٰ فِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْمَذَابَ لَوْ أَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ ءَاينيِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَّةٌ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّدَمَثْوَى لِلْمُتَكَيِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ،مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلْ ٱفْغَيْرَ ٱللَّهِ تَنَأْمُرُوٓ فِيٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنِسِرِينَ ۞ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُدْ وَكُن مِّرَكَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيكِيدِنِهِ وَاللَّهَ مَا يُشْرِكُونَ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَيِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 🕲 وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ 🥸 وَسِيقَ الَّذِينَكَ فَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يُومِكُمُ هَذَاْ قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ 🔯 قِيلَ ٱدْخُلُوٓ الْبَوَبَ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِيهَ ٱفْفِيشَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَقَى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمُّمَ خَزَنَهُا سَلَمُّ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَيْلِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيَعْمَ أَجُرُالْعَلِمِلِينَ ۞ وَتَرَى ٱلْمَلَكِيكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحِقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ٢

(  $^{7/\Gamma}$  ) (  $^{7/\Gamma}$  ) (  $^{7/\Gamma}$  ) (  $^{1/\Gamma}$  ) (  $^{1/\Gamma}$  ) ٣٧-٣٢ جزاء المكذبين والصادقين ( ٣/١ ) ١٦-٦٠ ندم المكذبين يوم القيامة [٢٠-٣٨] مناقشة المشركين في عبادتهم الأصنام وتهديدهم الكاهدة الإلهية من مظاهر القدرة الإلهية

( ١/١ ) [77-77] الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك به ( ١/١ )

[24-27] دعاء الإنسان عند الضـر وكفره وجحوده عند النعمة ( ١/ب ) ﴿١٥-٦٨] نفختا الصور وأحوال الخلق يوم القيامة ( ٣/ب )

إِسْ مِاللَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَّهِ الدَهِ الدَهِ الدَهِ الدَّهِ عَمْ لَ تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَ غَافِر ٱلدَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٓ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِيٓءَ اينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ٠ كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُنُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمَّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّيِّةٍ بِرَسُولِيمْ لِيَأْخُذُوهٌ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَعِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ۞ ٱلَّذِينَ يَجْمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِيمٌ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ-وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَيْءٍ رِّحْمَةً وَعِلْمَافَا غَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْسَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِيمِ ۞ رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلِّيوَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّنتِهِمَّ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقَهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِ نِهِ فَقَدْ رَحِمْتَ فُمُوذَ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُذْعَوْكَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُو أُرَبَّنَا ٱمْنَانُو وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرُفْنَا بِذُنُو بِنَافَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرَّتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِۦتُوْمِنُواْ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَالَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِۦوَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّامَن يُنِيبُ ۞ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْمَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَيُومَ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّةً لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوَّمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ وَمَا ثَخُفِي الصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يُقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لايقَضُونَ بِشَىءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ♦ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبَّلِهِ مَّكَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ قَوِيُّ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَدِيْنَاوَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَابُّ @ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ، وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمَّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَّأَن يُظْهِ رَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَيِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْمُ إِيمَننَهُۥ أَنفَتْ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَاءً كُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَبِّكُمُ وَإِن يَكُ كَذِبُ أَفَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابٌ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرْبِكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ ٱهْدِيكُرُ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَعُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ ۞ وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمِّا جَآءَ كُم بِهِ ۚ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ رَسُولًا ۚ كَذَٰ لِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ ثُرْتَابٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ٓءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَىٰهُمُ ۖ كَبُرَمَقْتًا عِندَٱللَّهِ وَعِندَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَ مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُۥ كَنِذِبًّا وَكَذَلِكَ رُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِۦوَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةَ فَلا يُجِّزَى إِلَّامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْفَ وَهُوَمُوْمِنُ فَأُولَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزُزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ۞

٦-١ القرآن الكريم وحال المجادلين في آياته

﴾ وَيَنقَوْمِ مَالِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدَعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكَّ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦعِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوه إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَمُدَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَافِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَدَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي ٱلنَّادِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُومُ غُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنِّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنِ ٱلْعِبَادِ @ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِنَ ٱلْعَذَابِ ۞ قَالْوَا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِا لَبَيِّنَاتٍ قَالُوا بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْءَ الْبَنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَنِبَ ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِخَيْرِسُلْطَانِ ٱتَنَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُ، هُوَٱلسَّكِمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّدِلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّةِ قَلِيدَلَامَّا نَتَذَكَّرُونَ ۞ إِنَّالْسَاعَةَ لَآئِيـُةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْ تَرَالْنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُوفِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَجَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْ ثَرَالْنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ ۞ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّشَىءٍ لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَّفَأَنَّى ثُوْفَكُونَ ۞ كَذَلِكَ يُوْفَكُ ٱلَّذِين كَانُواْبِعَايِنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَٱلسَّمَآةِ بِنكَآءٌ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَنْكَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَلْمِينَ ۞ هُوَ ٱلْحَثُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ فَكَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ الْشُكَدَكُمْ مُن يُنُوفَّل مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَعْرِ إِلَى الَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ اللَّذِينَ كَذَبُواْ بِٱلْكِينَ كَا مُعْلَمُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَٱلسَّلَسِلِّ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَمُثُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُدَتُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ أُواْعَنَّا بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْتًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْخَيِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَبِنْسَ مَثْوَىٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُـدَاللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبَلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ بِآلِيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُاللَّهِ قُضِىَ بِلَغْتِيِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمُّ ٱلْأَنْعَكَم لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بْلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَىَّ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوٓاْ أَكْثُرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 🚳 فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْبِمَاعِندَهُم مِّنَٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ 🐿 فَلَمَّارَأَوْا بَأْسَنَاقَالُوَاءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَابِمَا كُنَّابِهِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّارَأَ وَأَبْأَسُنَّا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ مُ وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۞

الكبر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون ( 1/0 ) 1/0 - 1/0 الكبر وقصة مؤمن آل فرعون وتقديمه النصح لقومه 1/0 - 1/0 والأماء والأتباع ( 1/0 - 1/0 ) 1/0 - 1/0 الأما

 $\frac{(-\sqrt{7})^{1/2}}{(10-8)}$  من نعم الله على عباده  $\frac{(-\sqrt{7})^{1/2}}{(-\sqrt{7})^{1/2}}$  الدنيا والآخرة  $\frac{(-\sqrt{7})^{1/2}}{(-\sqrt{7})^{1/2}}$  تهديد الكذبين بآيات الله وندمهم حين رؤية العذاب

إللهِ إِللَّهِ الزَّهُ فَا الزَّكِيدِ مِ حمَّد اللهُ تَنزيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ 🛈 كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ، قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🛈 بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمَ لَا يَسْمَعُونَ 🗘 وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِينَا مِمَّامَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنِيلُونَ 🧿 قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْبِشَرُّ مِّشُكُمْ يُوحَى إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُ كُو إِلَهُ وَيَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُوٓ الِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم إِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجُرُّغَيْرُمَمْنُونٍ ۞ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُۥ أَندَادَأَذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيَارَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِنركَ فِيهَا وَقَدَّرِ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ ۞ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهِا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِيِينَ ۞ فَقَضَنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَأُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنِيحَ وَحِفْظاَّ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُوْ صَعِقَةً مِثْلَصَعِقَةِ عَادِوَتَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ٱلْاَتَعْبُدُوٓ اْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ عَالُوَ الْوَشَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتِيكَةً فَإِنَّابِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَنفِرُونَ ۞ فَأَمَّاعَادٌ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِاً لَحَقّ وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَبْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا يَجَحَدُونَ ۖ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِجَسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ لَلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ أُولِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَيُّ وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ۞ وَبَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَنْقُونَ @ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ۞حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَ بِدَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓ ا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُ مَّ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُوْ وَلَا أَبْصَلُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُ مَ أَنَّاللَّهَ لَا يَعْلَوُكَثِيرًا مِّمَاتَعْ مَلُونَ 🍘 وَذَلِكُوْ ظَنْكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُه بِرَبِّكُوْ أَرْدَىكُوْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْحَنْسِرِينَ 🧰 فَإِن يَصِّبُرُواْ فَٱلنَّارُ مَثَّوَى لَكُمٌّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ♦ وَقَيَّضْسِنَا لَمُدَّقَّرَنَاءَ فَزَيَّـ نُواْ لَحُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُٱلْقَوْلُ فِي أَمَرٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُ مَكَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْلِفِيهِ لَعَلَّكُو تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسَوَٱللَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاَءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ الْمُثَمَّ فِيهَا دَارًا لُخُلَّةٌ جَزَاءً بِمَاكَانُواْبِايَلِنَا يَجْدُونَ @ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبَّنَآ آرِيَا ٱلَّذَيْنِ أَصَلَّا نَامِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ ٱقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَالِينَ ۗ إِنَّالَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَااللَّهُ ثُمَّاسًتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْبِكَ ثُلَّا قَضَافُواْ وَلِاتَّصَّرَافُواْ وَالْبِشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ الَّذِي كُنتُمْ قُوعَكُونَ نَعَنُ أَوْلِي ٓ أَوُكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ عُنُورِ رَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🏟 وَلَانَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَاٱلسَّيِّنَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوَةٌ كُأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا اللَّهُ يَطِنِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَاتَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِإِلَيْسِ وَلَهُمْ لَايَسْتَعُمُونَ ٢ ۞ وَمِنْ ءَاينيْهِ النَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آنَزِلْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَآءَ آهْ تَزَّتْ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِيَّ آخَيَاهَا لَمُجِّي ٱلْمَوْتِيَّ إِنَّهُ مَكِنَكُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ في َ اينتِنا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَن يَأْتِي َ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُۥلَكِننَبُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيَّةٍ مَتَزِئُلُ مِّنْ حَكِيهِ جَمِيدِ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدْ قِيلَ لِلرُّيسُلِ مِن قَبْلِكَ أَنَّ رَيَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيدٍ ۞ وَلَوَجَعَلْنَهُ قُرُءَانَا أَجْمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ أَتُءَاعْجَدِيٌّ وَعَرَبَيٌّ قُلْهُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِنَنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلِهِ وَلَوَلَاكَلِمَةٌ ىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ يَوْمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّ مِرِيدٍ ﴿ فَا مَا مَا مُعَلِمُ اللَّهُ مِلْ مَا مَا مُعَلِمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِيلًا عُبِيدٍ ﴿

> التفسير الموضوعي

/ القرآن الكريم وموقف المشركين منه وبشرية رسول الله الله الله الكريم وموقف المؤمنين المستقيمين بالجنة القرآن الكريم وموقف المؤمنين المستقيمين بالجنة الترام المرام المرام

آ۱۸-۱۳ تهدید المشرکین بمثل صاعقة عاد وثمود آ۱۸-۱۹ عقوبة الكفار يوم القيامة

٣٦-٣٣ فضل الدعوة إلى الله وآداب الدعوة والدعاة الاستحداد الأدلة على وجود الله وقدرته

تهديد الملحدين بالقرآن العظيم والتأكيد على عروبة ( ٧/ب ) القرآن وأنه هدى وشفاء للمؤمنين

( 1/4 )

( ٣/ب ) [17-17] حقيقة الرسالة المحمدية وهدفها والأمر بالدعوة

والاستقامة والرد على المجادلين ودحض حججهم

( ١/١ ) [٢٦-٢٦] جزاء المؤمنين والظالمين وقبول التوبة

اختصاص علم الساعة بالله تعالى وحده الماح المال المال

التأمل في الآيات والأنفس

سورة الشوري 🚺 📆 عظمة الله تعالى ومقاصد الوحي الإلهي وعربية القرآن الكريم ( ٧/ب ) 📆 ٦٧ من مظاهر حكمة الله تعالى 😩 خلقه وآياته الدالة على قدرته ( ١/١ )

وَينشُرُرَحْمَتُهُ،وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ -خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَامِن دَاَيَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَابَكُمُ

مِّن مُّصِيبَ إِفَدِ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالكُمْ مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ ۞

النَّخُونُ - الْجَوْدُنُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّالِحُونُ إِلَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّالِي النَّالِقُولُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّذُالِقُولُ وَاللَّذِي وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّلَّالِمُولَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَنُونَ وَالْحَرَاثِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ. فِي أُمِّ ٱلْكِتَنِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيدُ ۞ ٱفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ۞ وَكُمْ ٱرْسَلْنَامِن نَبِيٍّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ۞وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْبِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ۞ فَأَهْلَكُنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشُاوَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأَوَّلِينَ۞وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْ دًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ۞ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦبَلَّدَةً مَّيْـتًا كَذَلِك ثُخْرَجُونَ ۞ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُرُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ 🚳 لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُودِهِ- ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّ رَلَنَاهَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِهِ-جُزْءًا ۚ إِنَّا لَإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ۞ أَمِ أَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْمَـنِينَ۞ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمُ ۞ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ ثُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ۞ أَمْ الْيَنَاهُمْ كِتَبَامِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَاكَ أَمَّا تُو وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرُهِم مُهُمَّدُونَ ۞ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَانا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ أَتَدِهِم ثُمُقْتَدُونَ ۞ ۞ قَلَ أُولَوَحِثْ تُكُر بِأَهْدَىٰ مِمَّاوَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَنفَقَمْنَامِنهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعْ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ,سَيَمْ دِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْمَتَّعْتُ هَنْؤُلآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مَّبِينٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُّ وَإِنَّابِهِ عَكَيْرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَنَدَاٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ أَهْرً يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيْ آوَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِّيتَ خِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِبُيُوتِيمَ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞

> ٣٦-٣٧] من مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه وآياته الدالة على قدرته ( ١/١ ) سورة الزخرف ٣٦-٣٧] من صفات المؤمنين وأحوال الكفار في النار ( ٢/٣ ) [١٤٠] القرآن وعقاب المستهزئين بالأنبياء

( ٧/ث ) الرد على شبه المشركين وأباطيلهم ( ٧/ج

التفسير الموضوعي

وبيان نعم الله على الناس وبيان أن الأمر كله لله تعالى وموقف الإنسان في السراء والضراء (١/أ) وبيان نعم الله على الناس المراء (١/أ) و١-٥٠ عبادة المسركين للملائكة اتباعاً لآبائهم (٥/ب)

مُنُولَةِ الْخِرُفَّ - الدَّجَانَ عَ رِّاعَلَيْهَايَتَكِئُونَ ۞ وَزُخْرُفَأُوإِنكُ لُمَّامَتَكُ لَمَّامَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُوۤٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْ ذِكْرُالْرَّحْنَنُنَقَيِّضْ لَدُ,شَيْطَنَا فَهُو لَدُ,قَرِينُ 💣 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل وَيَحْسَبُونِ أَنَّهُم ثُمَّهَ تَدُونَ 🦈 حَقَىٰ إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَنلَيَتَ بَيْنِي وَبَيْنك بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِثْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهْ دِى ٱلْعُمْنَ وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْيُرِينَكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيدِ ۞ وَإِنَّهُ لِلِكُرُّلُكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ۞ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ @ وَلَقَدْأَرْسَلْنَامُوسَى بِعَايَدِينَآ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِ يُهِ وَفَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُم بِتَايَلِنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَانُرِيهِ وَمِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم إِلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🥸 وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنقُومِ ٱلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَ لِذِهِ ٱلْأَنْهَ كُرُجَرِي مِن تَحْتِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِ يِنُ وَلا يَكَادُيُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنِ ذَهِبِ أَوْجَاءَمَعَ هُ ٱلْمَلَيْبِ كُنَّ مُفْتَرِنِينَ @ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّآءَاسَفُونَا ٱنفَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَاوَمَثَلَا لِٓلْآخِرِينِ ۞ ♦ وَلَمَّاضُرِبَابَنُ مَرْيِيهِ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُ نَاخَيْرُ أَمْهُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلْهُرْقَقُمُّ خَصِمُونَ 🕲 إِنْ هُوَ إِلَّاعَبَدُّ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِـلَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُرِمَّلَكِيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُۥلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاتَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونَّ هَنْدَاصِرَكُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّهُۥلَكُوْعَدُوٌّ مُبَيِنٌ۞ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمْرِ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدِّ فَٱتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ 🕲 إِنَّا اللّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا احِرَكُ تُسْتَقِيثُ @ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنهم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوامِنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيهِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُ مَبَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِـ لَدَّهُ يَوْمَهِ ذِبَعْضُهُ مِّرِلِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَنعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَآ ٱنْتُعْتَى كُوْلَآ ٱنْتُعْتَى عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ءَامَنُوا إِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُو تُحَبِّرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوا كُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذَّٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُهُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ كُمِنَهَا تَأْكُلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ 🏟 لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَاظَلَمَنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْهُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ۞ لَقَدْحِثْنَكُمُ مِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجُوَدُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْنُبُونَ 🚳 قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمَّىٰ وَلَدُّفَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ 🚳 سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَدَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ 🍪 فَذَرْهُمْ يَخُوخُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَاُلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ رَعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِنَيْهِ تُرْجَعُونَ @ وَلَايَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ @ وَلَايَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ وَالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ 🚳 وَقِيلِهِ ـ يَـُرَبِّ إِنَّ هَـٰٓثُؤُلآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ 🚳 فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 🥨 حمّ أَ وَأَلْكِتُبِ ٱلْمُبِينِ أَنْ بسر والله الزيمي الزيد في إِنَّا ٱنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن زَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَآ آإِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَه إِلَّا هُوَيُعِيءَ وَيُمِيتُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَ ابَآيِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ۞ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَـأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَاجُ ٱلِيحُ ۞ رَّبَنَاٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمْبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرٌ عَجْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاًّ إِنَّاكُمْ عَآيِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّامُنَفِقِمُونَ ۞ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ۞ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَاللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞

وتهديدهم بالعذاب [17-17] ضرورة الاعتبار بماحل بفرعون وقومه

سورة [1-1] إنزال القرآن في ليلة القدر وموقف المشركين منه

[٨٩-٨١] تنزيه الله تعالى عن الولدوالشريك والأدلة على ذلك

يَتِوْلَوْ الدَّحَالِيٰ - الْجِيَالِيْنَ الدَّحَالِيْنَ الدَّالِيْنَ الدَّالِيْنَ الدَّحَالِيْنَ الدَّحَالِيْنَ الدَّحَالِيْنِ الدَّحَالِيْنَ الدَّالِيْنَ الدَّالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الدَّالِيْنَ الدَّالِيْنَ الدَّالِيْنَ الدَّالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيلِي الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّى الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّى الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيْعِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُ وَأَنلَا نَعْلُواْعَلَى اللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَننِ مُبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُوٓ أَن نَرْمُهُونِ ۞ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِى فَاعَنْزِلُونِ ۞ فَدَعَارَبَّهُۥ أَنَّ هَـٰٓ وُلَآيَ مُحْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ۞ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِهَافَكِهِينَ ۞ كَنَالِكَ وَأَوْرَثْنَهَاقُومًاءَاخَرِينَ ۞ فَمَابَكَتْعَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ۞ وَلَقَدْبَحَيَّنَابَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ 🤠 مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُ،كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ الْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْنِ مَافِيهِ بَلَتَوَّا أَمُبِيثُ إِنَّ هَلَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْلَتُنَا ٱلأُولِيَ رَمَا تَحَنَّ مِعْتَى مِنْ ﴿ فَأَوْاعِنَا بِنَا إِن كُنتُو مِنْ ۞ ٱهُمَ خَبُرُ أَمْ قَامُ ثُبُعُ وَٱلَّذِينَ مِن مُلِمُ الْلَكُمُ إِنْهُمُ وَالْمُنْ الْتُعَرِّي الْأَجُورِ النَّبُ الْمِنِي ﴿ الْمُفْتِمُ الْمُلْوِنِ ﴿ إِنَّا يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَايُعْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِهَ ٱللَّهُ إِنَّاهُ, هُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيهُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ۞ طَعَامُ الْأَشِيمِ ۞ كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ ۞ كَعَلَى الْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ۞ ثُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّاهَا ذُنتُم بِهِ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ إِنَّالْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ @ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزُوَّجْنَكُم بِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنكِكهَ ذِءَامِنِينَ ۞ لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّالْمَوْتَةَٱلْأُولَى ۚ وَوَقَنْهُ رَعَذَابَٱلْجَحِيرِ ۞ فَضَلًا مِّن رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ हिंदिन हिंदिन हिंदिन कि हिंद عُ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ هُ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ هُ لِسَـــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰىٰ الزَّكِيبَ مِ حمَّ أَنْ زِيلُ ٱلْكِئنب مِنَ ٱللَّهِ ٱلْمُزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكَ لِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَيْ َ مَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 🧔 وَاخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنَزِلَ اللَّهُ مِن السَّمَآءِ مِن دِّزْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَنتُ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۞ تِلْكَ ءَايَنْتُ اللَّهِ نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقَّ فَبَأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَاللَّهِ وَءَايَنِهِ ءِيُوْمِنُونَ ۞ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرٍ۞ يَسْمَعُ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَمُ الْبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ اَينتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ۞ مِن وَرَآبٍ هِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَأَةً وَلِمُتُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَاهُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهم لَمُتُمَّ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيدُ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواُمِن فَضَٰ لِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَسَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْدُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِفَوَمِ يَنَفَكُّرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَاْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِيءُوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرَّجَعُونَ 🎃 وَلَقَدْءَانَيْنَابِنِيَ إِسْرَبِّهِ بِلَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحَكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلظَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٱلْعَلَمِينَ 🦚 وَءَاتَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَاٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَــٰا بَيْنَهُمَّ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي يَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ 🥨 ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعِةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعْهَا وَلَا نُتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوَّلِيآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُنَّقِينَ 🚳 هَنذَابِصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 🕥 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْتَرَحُواْ السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ سَوَآءً تَحْيَىٰاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَفَرَهَيْتَ مَنِٱتَّخَذَ إِلَهَهُ مُوَدِهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 🕥 وَقَالُوا مَا هِي إِلَّاحِيانُنَا ٱلدُّنِيَانَيُوتُ وَغَيَاوَمَائِمُلِكُآ إِلَّا ٱلدَّحْرُوْمَالِمُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ حُمْ إِلْايَطُنُونَ 🐽 وَإِذَانَتُنَى عَلَيْهِم مَايِنَتُنَا بِيَنْتِ مَّاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّآلَنَ قَالُوا اثْتُوابِعَابَا إِنَّالَاِنَ كَتْتُوْصَادِقِينَ 🌑 قُلِ اللَّهُ يُحْتِيكُمْ ثُمُّ يَسِينُكُرْ ثُمُّ بَعِيمُكُمْ أَلَى وَإِلْقِلَعَةِ لَازِيبَ فِيهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ النَّايِسِ لَابِعَلَمُونَ 🌑 وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ مُومَدِ نَعَنَّ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَمَرَىٰ كُلُّ أَمُعَ عَالِيهُ كُلُّ أَمُعَ فَرَا فَيَ الْرِيحَةِ اللَّهُ وَمُعْرَوْنَ مَا لَكُوْمَ مَلُونَ ﴿ هَذَا كِنَامُنَا مُطَلَّى عَلَيْكُم مِالْحَقَ إِنَّا كُنَا لَسَاعَهُ مُومَدِ عَلَيْكُم مِالْحَقَ إِنَّا كُنَا لَسَاعُهُ مُومِ وَمَرَىٰ كُلُّ أَمُعُ مِالْحَقَ إِنَّا كُذَا لَكُنْ اللّهِ عَلَيْكُم مِالْحَقَ إِنَّا كُذَا لَكُنْ اللّهِ عَلَيْكُم مِالْحَقَ إِنَّا كُذَا لَكُنْ اللّهُ عَلَيْكُم مِلْ اللّهِ عَلَيْكُم مِنْ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ عَلَيْكُم مِنْ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِقِهُ مِنْ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ مِنْ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْلَقِهُ مُعْمِلُونَ اللّهُ مُعْلَقِ مُنْفَعُ مُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ مُعْمِلًا وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمِلُونَ اللّهُ مُعْلِقِ مُنْ اللّهُ مُعْمِلًا مُعْلَى اللّهُ مُعْلِقِيلُ مِنْ اللّهُ مُعْلِقِيلُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِقُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْكُمُ ال مَّا كُنتُوتَ مَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِۦ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنْ ءَايني تُتَاني عَلَيْكُرُ فَأَسَّتَكْبَرَتُمْ وَكُنُمُّ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ۞ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيها قُلْتُم مَانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّاظَنَّا وَمَاخَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ۞

سِنُولَة المُخْتَافِينَ - الْحُقَافِينَ وَبَدَاهَتُمْ سَيِّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦيَسَّتَهْزِءُونَ ۞ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَكُمُزَكَا نَسِيتُه لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَبَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّصِرِينَ ۞ ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ ٱتَّخَذْتُمُ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتَكُو ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُفِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْمَنِيزُ ٱلْحَكِيدُ جِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَهُم إِلَيْ عَمَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَرْبِ إِلْمُ كَيْمِ مَا مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ تُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ 🤠 قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا نَدْعُوبَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ماذا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّ كُمُّمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ ٱتْنُونِي بِكِتَبِ مِّن قَبْلِ هَلذآ أَوَّ أَسْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُّ صَدِيقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْمِن دُونِ اللّهِ مَن لَايسَتَجِيبُ لَهُ وَإِلْ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنولُونَ ۞

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءُوَكَانُواْبِعِبَادَتِهِمَ كَفِرِينَ ۞ وَإِذَا لُتَنَى عَلَيْهِمْ ءَايَننُنَا بَيِّنَدَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَلَاسِحُرُّمُّبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَنْ مِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٢ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدَّرِى مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرَّ إِنْ أَنِّيعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرُمُّ بِينُ ۖ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ وَكَفَرْثُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ ابْنِيَ إِسْرَةِ مِلَ عَلَى مِثْلِهِ مَفَامَنَ وَاسْتَكْبَرَثُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَاۤ إِلَيْةً وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ء فَسَيَقُولُونَ هَنَآ اإِفْكُ قَدِيدٌ ١ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُومَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبَيًّا لِيُسْ نَذِرَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْ رَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🏟 أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَفَتَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَا وَزُعَن سَيِّئَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةَ وَعَدَ الصِّدقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ 🐞 وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَ انِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَايَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَلَآ ٓ إِلَّاۤ ٱسۡطِيرُٱلْأَوَّلِينَ۞ۚ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لنَارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَنِيْ رُوْ فَيَاتِكُو ٱلدُّنْيا وَٱسْتَمْنَعْتُم جِمَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنُتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَعِٱكُنُمْ نَفْسُقُونَ ۞ وَاذْكُرَاْخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَقَوْمَهُ. بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ \* أَلَا تَعْبُدُوۤ أَإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۚ قَالُوٓاْ أَجِثْنَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنْ ءَالِهَتِنَافَأْفِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّفُكُم مَّآ أَزْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنِّىٓ أَرَىكُمْ قَوْمًا جَمَّ هَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَا اعَارِشُ مُعِلِرُنَّا بَلْ هُومَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِدِيِّ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تُكَدِّمُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِنَرَا وَأَفْرِدَةَ فَمَا آعَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُوهُمْ وَلَآ أَفْتِدَتُهُم مِّنهُيٓءٍ إِذَكَاثُواْ يَجَدُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَاثُواْ بِهِۦ يَسْتَمْزِءُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآينتِ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ ۞ فَلَوْ لِانْصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةٌ أَبَلْ صَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرُا مِنَ ٱلْجِينَ يَسْتَمِعُورَكَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّاحَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُوآ فَلَمَّا فَضِى وَلَّوٓ إِلَى قَوْمِهِ مُنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّاسَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَمِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ۞ يَفَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ-يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيْهِكَ فِي صَلَالِ مَّبِينِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَّأُ أَنَّ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِعَلَىٰٓ أَن يُعْتِى َالْمَوْقَ ۚ بَلَىۤ إِنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ٱليَسَ هَنذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَيِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٢٠ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُ مَّ كُنَّ مُمْ يَوْمَ

يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَّ بَلَئٌّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞

(1/0) (  $^{1}$ ر  $^{1}$ ر  $^{1}$ ) (  $^{1}$  ) قصة هود عليه السلام مع قومه عاد

عوره الحصات 1-1 إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ونفي الشركاء

( z/Y ) ( ١/١ ) [٣٢-٢٩] إيمان الجن بالقرآن عند الاستماع إلى تلاوته  $1 = \frac{1}{1}$  مناقشة المشركين في موقفهم من النبي والقرآن والرد عليهم (7/7) (7/7) إثبات البعث والأمر بالصبر وتهديد الكفار بالعذاب (7/7) (7/7) الوصية بالوالدين وذم الولدالعاق لوالديه والمنكر للبعث (7/7) (7/7)



مِيْوَلَةُ مِحْكَتُلُ - الْفَتْحَ

التفسير الموضوعي

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُرُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ الْمُؤلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَاْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ طَنَنتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّتَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُه ظَرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُه قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعَتَ ذَنا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعَتَ ذَنا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ سَكَقُولُ ٱلْمُحَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِعَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتِّيعَكُمْ يُريدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَكَمَ اللَّهِ قُلُ لَّن تَنَّيعُونَا ۚ كَذَالِكُمْ قَاكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونِ إِلَّاقِلِيلًا ۞ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَيْنِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَّرًا حَسَنَا أُولِن تَتَوَلَّوا كُمَا تَوَلِّيتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدَخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالْ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ♦ لَقَدْ رَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَاقَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَيْثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ - وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُوْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ سَنَّةَ اللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ سَنَّا لَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ سَلَّا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّ وَهُوَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّدَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مِحِلَّهُۥ وَلَوْلا رِجَالُّ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةُ مُُوْمِنَكُ لَّهُ وَمَنْتُ لَمْوَهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُ مِمَّعَ رَهُ بِغَيْرِعِلْمُ لِّيُدْخِلَاللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وَمَن يَشَآهُ أَوْتَ زَيَّهُوا لَعَذَبْنَا الَّذِيبَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيحًا ۞ إِذْجَعَلَ الَّذِيبَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْمَنِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوّا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَ أَوَّكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لْقَدْ صَدَقَكَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَـلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَاقَرِيبًا ۞ هُوَالَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِــيدًا ۞ تُحَمَّدُّرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَىٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُم تَرَبْهُم رُكَعًاسُجًدَّا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنَا لَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِٱلتَّوْرَينةِ وَمَثَلُهُ وِفِٱلْإِنجِيلِكَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّتَغَلَظَ فَاسْتَعَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ - يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 🔞

> التفسير الموضوعي

-١٠] وظائف النبي ﷺ وحقيقة مبايعة السلمين في الحديبية

بي جي وسيد ن الحديبية فلفون عن الحديبة ( ه/أ

] أحوال المتخلفين عن الحديبية ] ثناء الله تعالى على أهل ببعة الرضو

٢٦-٢٥ الحكم العظيمة من وراء صلح الحديبية
 ٢٩-٧٧ تحقيق رؤيا الرسول فواوصاف رسول الله وأصحابه

المُؤلَّةِ الفَتِع - الحَجُراتِ

سورة اــ ماعة الله تعالى ورسوله وأدب المؤمنين في خطاب النبي الله تعالى ورسوله وأدب المؤمنين في خطاب النبي

( ۲/ب )

الحجرات السَّاس كافة ( ٢/٣ ) وجوب التثبت من الأخبار وآداب المؤمن مع المؤمن ومع النَّاس كافة ( ٢/٣ )

ً الحجر

ماكان فيها من نعم كثيرة للمؤمنين وماكان فيها من نعم كثيرة للمؤمنين



التفسير الموضوعي

۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ قَالُوٓ إِيِّنَا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ۞ تُسَوَّمَةٌ عِندَ رَقِكِ لِلْمُسْرِفِينَ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَاكَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ۞ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمُذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞ وَفِيمُوسَيَ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَكَّى بِرُكْنِيهِ مَوَقَالَ سَاحِرُّ أَوْجَمْنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِٱلْيَمِّ وَهُومُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا فَذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۞ وَفِي تَعُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمَّ تَمَنَّعُواْحَتَّى حِينٍ۞ فَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۞ فَمَاٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَسِقِينَ۞ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَهِدُونَ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكَّرُونَ ٥ فَفِرُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُومِنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَر ٓ إِنِّي لَكُومِنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ كَذَلِكَ مَآ أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَلِحُرُّ أَوَبَحَنُونُ ۞ أَتَوَاصَوْا بِدِءَ بَلْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ فَنَوَلَ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُمِنْهُم مِّن رِّزْةِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُواَلَقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ @ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ دَنُو بَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصَّحَهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴿ فَوَبُلُّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ سَيُونَكُوا الْجُلِفَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الزهارِ اللهِ اللهِ اللهُ الزهارِ اللهِ اللهُ الزهارِ اللهِ اللهُ الزهارِ اللهُ ا ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقَفِٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسْجُورِ۞ إِنَّ عَذَابَرَقِكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّالَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُٱلسَّمَلَةُ مَوْرًا۞ وَتَسِيرُٱلْحِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُكَغُّونَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ۞ هَلَاهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ ٱفَسِحْرُهَنَدَآأَمْ أَنتُمْ لَانْبُصِرُونَ ۞ اَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلاَتَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا نُجْزُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنِعِيمِ ٠ فَكِهِ بِنَ بِمَآءَالْنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ فَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَهُمْ مَتَكِينَ عَلَى سُرُرِمَصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَا هُم بِحُورِعِينِ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَفْنَامِمِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينٌ۞ وَأَمَّدُ ذَنَهُم بِفَكِهُ فَإِ وَلَحْرِيِّمَّايَشْنَهُونَ ۞ يَنَتَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَّا لَغَوُّفِهَا وَلَا تَأْشِدُ ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُؤُمَّكُنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآهَ لُونَ ۞ قَالُوٓٱ إِنَّاكُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ٓ إِنَّامُهُوَ ٱلْبَرُّٱلرَّحِيثُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَيْصُ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّرِكَ ٱلْمُتَرَيِّضِينَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُمْ بِهَذَأَأَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُونَ نَقَوَلُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقَولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُونَ فَعَلَمُ اللهُ يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشِيءَ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ مَعَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ رَيْكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ۞ أَمْ لَهُمُ سَلَّمٌ يَسْتَعِعُونَ فِيدِّ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِعُهُ بِسُلَطَنِي مُبِينٍ ۞ أَمَّلَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمَّ نَسْتَلُهُمَ ٱجْرَافَهُم مِن مَغْرَمِ مُثَقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْخِيرُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَلُدُاً فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُالْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُاللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِن يَرَوْأ كِسْفًا مِّنَالُسَّمَآءِ سَافِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ۞ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْمَقُونَ ۞ يَوْمَ لَايُغْنِي عَنْهُمُ كَيْدُهُمْ شَيْتًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّا كُثَرَهُمْ لَايْعَلَمُونَ ۞ وَأَصْبِرِلْحُكِمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيِّعْ بِحَمْدِرَيِكَ حِينَ فَقُومُ ﴿ وَمِنَ أَلَيْلِ فَسَيِّعْهُ وَإِذْ بَرَٱلنَّجُومِ ۞ ﴿ الْحَالَ الْمُ وَٱلنَّجِيرِإِذَا هَوَيْ كَ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ فَ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ فَ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ بسيمِ اللهِ الزَّهُ الزَّيْكِ فِي اللهِ الزَّيْدِ مِ ۞عَلَّمَهُ شَدِيدًا لْقُوَىٰ ۞ ذُومِرَّ وَفَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوبِا لْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْاَدْنَىٰ ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِمِهِ مَآ أَوْحَىٰ ۞ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمْ رُونَهُ مَلَى مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَإِنْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُومَاطَغَيٰ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ الْكُمُ ٱلذَّكُرُولَٰهُ ٱلْأَنْفَ ﴿ قِالَكُمُ ٱلذَّكُرُولَٰهُ ٱلْأَنْفَ ﴿ قِالِكَ إِذَا فِسَمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿ إِلَّا ٱشْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا ٱلتُمْ وَءَابَآ وَكُومًا آنزلَ ٱللَّهُ بِهامِن سُلْطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن تَبِيمُ ٱلْمُدَىٰ 

التفسير الموضوعي

لَيُولَوْ الْمُحَدِينِ - الْقِنْكِينِ - الْحَوْنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَيِكَةَ تَسْمِيهَ ٱلْأَتْنَى 💣 وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ ٱلْحَيِّ شَيَّتًا 🏟 فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوْلَى عَن ذِكْرِنَاوَلَة بُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَ سَبِيلِهِ ۽ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱلْعَلَمُ وَاللَّهُ مَالْعَالُمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَ سَبِيلِهِ ۽ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱلْمَتَكَىٰ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱسَتُواْ بِمَاعِبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْحَشْنَى ۞ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَٱ لِإِثْدِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمُّ إِنَّ دَيَّكَ وَسِيمُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَٱعْلَمُ بِكُرُ إِذَ أَنشَأَ كُمُ مِّكَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعَارُ بِمِنِ ٱتَّقَىٰ ۞ أَفَرَءَ بِّتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰۤ 🕏 أَعِندَهُ,عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَىٰ ۞ أَمْلَمْ يُنَبَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيءَ ٱلَّذِي وَفَىٰۤ ۞ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ۞ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلّامَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ فِي ثُمَّ يُجُرِّنٰهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمَنْهُمَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهُمَى ﴿ وَأَنَّهُ مُواَمَّاتَ وَأَحْيَا ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَ ٱلْأُنثَىٰ @ مِن تُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَىٰ ۞ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞وَتُمُودَافَمَا آبَقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَعَشَّنْهَامَاغَشَّىٰ ۞ فَيَأْيَءَ الآءِ رَبِّكَ نَسَمَارَىٰ ۞ هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ۞ أَفِنَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلِانْبَكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَيدُونَ اللَّهِ اللَّهِ الزَيْمَ إِن اللَّهِ الزَيْمَ اللَّهِ الزَيْمَ إِن اللَّهِ الزَيْمَ إِن اللَّهِ الزَيْمَ إِن اللَّهِ الزَيْمَ اللَّهُ الزَيْمَ اللَّهِ الزَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ الزَيْمَ اللَّهُ الزَيْمَ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُوا سِجْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلَّا أَمْرِمُسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن ٱلْأَنْ لَهِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ أَبْلِغَةً فَمَاتُغَنِ ٱلنَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ۞ خُشَعًا أَبْصَنُرُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعَارِيَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ عَلَمَ مُنْهُمِرِ ۞ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَفَى ٱلْمَاءُ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ قُدُرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَرِجٍ وَدُسُرِ ٣ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكَنَهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ كُذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ۞ نَزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ ۞ نَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْيَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ۞ فَقَالُوۤ الْبَشَرَا مِنَّا وَحِدَا نَتَيِعُهُمُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ۞ أَوْلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّابُ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ عَدَامَّنِ ٱلْكَذَابُ ٱلْأَشِرُ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةَ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَيْرَ ۞ وَنَيِنْهُمْ أَنَّ الْمَآءَقِسْمَةُ بْيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَصَرُ ۞ فَنَادَوَا صَاحِهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرْفَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِفَهَ لَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ ۞ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْاْ بِٱلنُّذُرِ۞ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ ثُمَسْتَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُنَّكِرٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذُبُواْ يِكَايَتِنَا كُلِهَا فَأَخَذْنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِمُقْنَدِدٍ ۞ ٱكْفَارُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِ كُو أَمْلِكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّيْرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ خَنُ جَمِيعٌ مَّنَنَصِرٌ ۞ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ ١ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ١ إِنَّا ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ ١ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ١ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ يُقِدَدٍ وَمَآأَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِمُ سَتَطَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ۞ ٱلرَّمْنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ بسُــمِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّيْدِ ثُمَّ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ۞ أَلَّا تَطْغَوَا فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْتَ بِٱلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُواْ الْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْمَبُذُواْلْعَصْفِ وَالرَّبْحَانُ ۞ فَياً يَءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ۞ فَبِأَيِّ الآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْغَرْمَيْنِ ۞ فِيَأَيِّ ءَالاَهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَنْهُمُ ٱبْرَزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فِيأَيِّ ءَالاَهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَنْهُمُ ٱبْرَزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فِيأَيِّ ءَالاَهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَعْرُهُمُ ٱللُّوْلُوُوَالْمَرْجَاتُ ۞ فِيَأَيِّ ءَالاَءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُشَاتُ فِ ٱلْبَحَرِكَا لَأَعَلَيْمِ ۞ فِيَأَيِّءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ ۞ فَيَأْتِيءَ الَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُعُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّءَ الَّهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِضِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّابِسُلْطَنِ۞ فِبَأَيَءَالَآ رَبِيكُمَا تُكَذِبَانِ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِ وَخَاسُ فَلا تَنفِيرَانِ ۞ فِبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَزْدَةً كَٱلدِّهَانِ ۞ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞ فَيَوْمَهِ ذِلَّايْسَتُلُعَنَ ذَنْبِهِ؞ إِنسٌّ وَلَاجَآنٌّ ۞ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٤٤ فَيَاعِيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَذِهِ عَجَهَنَمُ ٱلِّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَنْ حَمِيمٍ الْإِ ﴿ فِيَأَيِّ ، الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ۞ فِيأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ۞ فَفِأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فَفِأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فِيمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ۞ فَيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فِيهمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ۞ فِيأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ مُتَّكِدِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَفٍّ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ۞ فَيِأَيَّ ءَالآء رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَنصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوْيَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَّلَهُ مُ وَلِاجَآنٌّ ۞ فَيِأَيّ ءَالآء رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَا قُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ۞ فِيَأَيّ ءَالاَةِ رَيّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ مُدْهَامَّتَانِ ۞ فِيأَيّ ءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَيِأَيّ ءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ فهمافكِكهَةٌ وَغَفْلٌوَرُمَانُ ۞ فِيأَيَءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ ۞ فيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ۞ فِيأَيّءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ ۞ فيورَتُّ فِ ٱلْخِيَامِ ۞ فِهَا يَ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنشُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَإِلَّيَّ الآهِ رَيِّكُما أَكَذِّبانِ۞ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ۞ فَهَأَيّ ءَالآءِ رَيّ كُمَاثُكَذِّ بَانِ اللَّهِ اللَّهِ مُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ

سُوْلَوْ الْحَجْنِ - الْوَاقِحَيْنَ الْوَقِحِينَ

سَيْخُكُو الْخُاقِيَجُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّهُ إِلَّهُ الزَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلْلَا اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُ إِذَارُحَتِ ٱلْأَرْضُ رَجًا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءَ مُّنْبَثًا ۞ وَكُنتُمُ أَزْوَجًا ثَلَنتَهُ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأُصْحَبُ ٱلْمَسْتَمَةِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْمُشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِعُونَ ٱلسَّبِعُونَ ۞ أَوْلَيَكِ ٱلْمُقَرَّوُنَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَوَلِينَ ۞ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرِمَّوْضُونَةِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞ يَطُونُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُ تُخَلَّدُونَ ۞ إِأَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَكَيْرِ هُو يَمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَكَيْرِ هُرُ مِنْ اللَّهُ عَهُونَ ۞ وَحُورُ عِينٌ ۞ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ۞ جَزَاءً بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا سَلَمَا صَحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا ٱصْحَبُ ٱلْيَمِينِ۞فِ سِدْرِغَغْضُودٍ۞وَطُلْحٍ مَّنضُودٍ۞وَظِلِّ مَّدُودٍ۞ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ۞وَفَكِهَ وَكَثِيرَةٍ۞ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ۞وَفُرُ شِمَّرُفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآةً ﴿ فَكِلْمَاتُهُ كَارًا ۞ عُرُهَا أَتَرَابًا ۞ لِأَصْحَبُ ٱلْبَيِينِ ۞ ثُلَّةً يُونَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ يُونَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَثُلَّةٌ يُونَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَثُلَّةٌ يُونَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مُن الْآخِرِينَ ۞ وَثُلَّةً مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لِمَا الْحَمْلُ السَّمَا لِمَا الْحَمْلُ اللَّهُ مَل مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَا مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّالًا مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِينَا مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّالِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ ٱلشَّمَالِ ۞ فِ سَمُومِ وَجَمِيمٍ ۞ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ۞ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَلمًا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ مَا بَآؤُنَا ٱلأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ۞ مُمَّ إِنَّكُمُ أَيَّا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُورِ ۞ فَالِحُونَ مِنْهَ الْبُطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ۞ فَشَرِينُونَ شُرْبَ ٱلْجِيدِ ﴿ فَتَنْ خَلَقَتَكُمْ فَالْوَلا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَمْرِيتُمُ مَالْمُنُونَ ﴿ مَأْتُونَاتُمُ الْفَرِينَ ﴿ فَالْمَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَىٰٓ أَن بُلِدُل ٱمْسُلَكُمْ وَنُنشِنَكُمْ فِهَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتُوا لِلْشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَاتَذَكُرُونَ ۞ أَفَرَ بَيْمُ مَّا تَخُرُفُنَ ۞ وَالْشَرُ تَرْرَعُونَهُۥ أَمْ تَخَنُ الزَّرِعُونَ ﴿ لَوَنَنَا الْمُحَلِّنَا مُسَلِّكًا فَظَلْتُ تَعَكَّمُونَ ۞ إِنَّا لَتُعَرِّمُونَ ۞ إِلَّهُ يَكُونُونَ ۞ أَوَّ وَتَكُالْمَا الذِّي تَشَرِّونِ ۞ وَأَوْ وَتَكُالُونَ مِنَ الْعُرُونِ وَالْمُعْرِقُ مِنْ الْعُرُونِ وَالْمُعْرِقُ فَلْعِيلِ لَا عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّ لِلْعُلِقِ فَالْمُعْرِقُ فِي الْعُرُونِ وَالْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرِقُ فَا لَعْلَقُ عَلَيْنِ لَعُلِيلًا لِمُعْلِقُ لَعُلِيلًا لِمُعْلِقُ لَعْلِقُ لَعْلَمُ لَهُ وَالْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرِقُ فَيْنَ لِمُعْلِقُ لَعْلِقُ لَعْلِيقُ لَعْلِقُ لَعْلَمُ لِلْمُ لَعْلِقُونِ فَالْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرِقُ فَالْمُعِلَقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعِلِقُ لِلْمُعِلِقِ لَعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقِ لَعْلِمُ لِلْمُعِلِقِ لَعْلَقِيلُ لِلْمُعْلِقِ لَعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْمُونِ لِلْمُعِلِقِيلِقُ لِلْمُعِلِقِ لَعِلْمُ لِلْمُعِلِقِ لَعِلْمِ لِلْمُعِلِقِ لَعِلْمُ لِلْمُعِلِقِ لَعْلِقُ لِلْمُعِلِقِ لَعْلِمُ لِلْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعِلِقِ لَعْلِقُ لِمُعْلِقِيلِ لِلْمُعْلِقِيلِ لِلْمُعْلِقِيلِ لِلْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِيلِقُ لِلْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعِلِقُ لِلْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعْلِقِيلِ لِلْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعِلِقِيلِ لِلْمُعِلْ أَمْ يَتَنَا الْمُعْزِلُونَ ﴿ لَوَنَذَا مُعَمَلِنَهُ أَعَامًا فَلُولَا مَنْكُونَ ﴿ أَفَرَيْتُمُ اللَّهِ مُؤْدِد ﴾ مَأَنَتُ أَنشَأَنَمُ مُسَرَبُهَا أَمْ يَعَنُ الْمُنشِعُونَ ﴿ مَنْ عَمَالَتُهَا تَذَكَرُهُ وَمَتَعَا لِلْمُقُونِ ﴿ فَسَيْحُ وَلِكَ الْعَطِيدِ ﴿ فَ لَا أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمُ ﴿

ادلة القدرة الإلهية

إِنَّهُ لَقُرُءَ الْأَكْدِيمُ ۞ فِي كِنَبٍ مَّكْنُونٍ ۞ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ أَفِيهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ۞ فَلُوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ۞ وَتَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَانْبُصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَاۤ إِنكُنتُمُ صَدِقِينَ۞ فَأَمَاۤ إِنكَانَ مِنَٱلْمُقَرَّبِينَ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُّ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۞ وَأَمَّاۤ إِنكَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ۞ فَسَلَامُّ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ۞ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ ۞ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّعْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ بِسُـــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ إِ الزَّكِيلِكِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْأَخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكَشْتُمٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُمُلُكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ۞ يُولِجُ ٱلْيَّلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَيَّالُ وَهُوعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرَ وَأَنفَقُواْ لَكُمْ أَجَرُكُمْ لَكُرُ لانُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوِّمِنُواْ بِرَبِيكُو وَقَدُ أَخَذَمِيتُنَقَكُو إِن كُنتُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ عَاينتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورُ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُرُ ٱلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيدِلِ لَلْهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلنَلْ أُوْلَئِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنُ بَعْدُ وَقَىٰ تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لِلهُ وَلَهُ وَأَجَّرُ كُرِيدٌ ۞ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِيهِم بُشَرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَنَتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْاَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهاۚ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۖ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ فُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ، بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِئنَّكُمْ فَنَنتُدَ أَنفُسَكُمْ وَتَربَضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَتْكُمُ أَلْأَمَانِيُّ حَقَى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُمِنكُمْ فِلْيَدُّ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ ٱلْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ ٱلْنَ تَغْشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَايَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌ وَكِيْرُ مِنَ أَنْعِي أَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِينَبِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌ وَكِيْرُ مِنْ فَهِ فَاسِقُوبَ هَا أَعْلَمُوٓ الْأَنَّ اللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🕲 إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِةِ أُولَئِهَكَ هُمُٱلصِّدِيقُونٌ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَرَتِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمٌّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَاۤ أُولَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلجُحِيمِ ۞ ٱعْلَمُوٓاأَنَّمَاٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَالِعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابْيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِ ٱلأَمُولِ وَٱلْأَوْلَيْدِ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ آلِلَا مَتَنَعُ ٱلْفُرُودِ ۞ سَابِقُوٓ آلِكَ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ : ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَاأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِي كَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَا تَنَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّا ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْ ٱلْخَمِيدُ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَبُّ فَمِنْهُم مُّهَنَّدٍّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَيْنَاعَكَىٓءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَيْنَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَـُهُٱلْإِنجِيــلَوَجَعَلْنَافِى قُلُوبِٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةُ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِ مْ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقّ رِعَايِبَهَ آفَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنسِقُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِتَلَايعَ لَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

السم الله الزيم الزيم الزيم م قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِ مِمَّاهُنَ أُمَّهَ نَهُمَّ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَزَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَيْهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَا ذَلِكُو تُوعَظُوكَ بِهِ- وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ۞ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ فَمَن لَمْ يَعِيدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ فَمَن لَمْ يَسِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَأْذَالِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۖ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ ٱلِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِثُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيِننتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَتِثُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَخْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ ٱلَمْ تَرَأَنَّٱللَّهَ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَا ٱدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا ٱكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوٓ أَثْمَ يُنَيِّتُهُم بِمَاعِمُلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجُونَ لِمَانَهُواْ عَنْهُ وَيَنْنَجُونَ بِٱلْإِنْ مِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمِ مَلَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَلَوَنَهَ أَفْبَلْسُ ٱلْمَصِيرُ 🐼 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجَوْاْ بِالْإِثْمِواَ الْمُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَيَنَجُوْاْ بِالْبِرِّوَالنَّقُويَ فَوَاللَّهُ وَالنَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ فَحَشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَّوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَافِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَآنشُرُواْ فَآنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جُنُونَكُرُ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْجَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشْفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يدَى جُونِكُورَ صَدَقَتَ فَإِذَ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ ۞ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🏵 أَعَدَّ ٱللَّهُ لَئَمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ مِسَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🥸 ٱتَّخَذُوٓ أَيَّعَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمُ أَمَوا لَهُمُ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَٱللَّهِ صَيَّناً أَوْلَئِهِ كَأَصَحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ بَجِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ رُكَايِكُلِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مَنْ وَأَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْ هِمُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ مُمُ الْمُنْسِرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادَّوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِكَ فِٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنْا وَرُسُولِهُ وَأُولَتِكَ فِٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنْا وَرُسُولُهُ وَقُولَتُ عَرِيثٌ لَّا يَجِـدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوكَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَاَدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَوْكَ انْوَاءَابِـآءَ هُمْ أَوْ أَبْكَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعِشِيرَ مَهُۥ ۖ أُوْلَيْهِكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 📆 مَيْنَى كُوْ الْجُنْدُيْزِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذِي اللَّهِ الذِي اللَّهِ الذِي اللَّهُ الذِي الذَّا الذَّا الذَّهُ الذَّا الذَّا اللَّهُ الذَّا الذَّا اللَّهُ الذَّا اللَّهُ الذَّا اللَّهُ الذَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٥ هُوَالَّذِيَ أَخْرِجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِيرِهِ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَالِعَتُهُمْ حَصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَٱنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْنَسِبُواْ وَقَذَفَ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيمٍ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَلَوَلَا أَنْ كَنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُٱلْجَلآ عَلَاَبُمُ أَلْكُونِهُمُ ٱلْأَحْدِيمِ وَأَيْدِيمِ مَ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَلَوَلَا آنَ كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُٱلْجَلآ عَلَمَ أَبُونَ بَيْوَ عَلَى اللَّهُ الْأَبْصَارِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُؤَلِّمَ عَلَيْهِ مُؤَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُؤَلِّمُ فِي اللَّهُ اللَّعْرَابُ النَّارِ اللَّ ذَيْكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَكُمُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيتُخْزِي ٱلْفَسِقِينَ ۞وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكابٍ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّآ أَفَآءَ ٱلتَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْئِي وَٱلْمَسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيلَةِ مِنكُمٌّ وَمَآ ءَانكَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِـلُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا ٓ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۚ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

يَيْوْلَوْ الْجَادِ الْمَا - الْجُنْدُرْعُ

يُوْلِا الْمُتَافِينِ - الْمُتَافِينِ - الْمُتَافِينِ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَاوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ۞ ♦ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيِنْ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَكُمُ وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ لَبِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّاكِ ٱلْأَدْبُـٰرَثُمَّ لَايُنصَرُونَ ۞ لَأَسَّدُ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ۖ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَالِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيِّمْ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيَطَن إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱصَّفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُمِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُ وُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْنَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدُّواتَّقُوا ٱللَّهَ أَنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْفَسِفُونَ ۞ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَ مُ ٱلْمُقْمِنُ ٱلْمُهَيْمِثُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَكَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَادِئُ

ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ سُيُونُ الْمُنْ تَخْنَيْنَ ﴾ ﴿ إِنْ إِلَهُ وَاللَّهِ الزَهْلِ الزَهِلِ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَوَقَدْ

كَفَرُواْبِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُدْجِهَا دَافِي سَبِيلِي وَٱبْغِنَاءَكُمْ مِنَ ٱلْمَعُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمُ يَكُونُواْ لَكُمُ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ ا إِلَيْكُمْ أَبْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُورُ لِآ أَوْلِدُكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْكَانَتْ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِمْ إِنَّابُرَءٌ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمٍ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمَّاكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٌ زَّيِّنَا عَلَيْكَ مَوَكَّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْمَاذَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لِنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ ٱلْمَرْيِرُآ لَحْرِيكُ وَبَا لَاجَعَلْنَا فِتْمَادُ وَاللَّهُ عَرَيْزًا لَحْرَيْدُ الْمُعَلِيدُ وَكُ لَقَدْكَانَلَكُونِهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرُ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ ٱلْخِيدُ ۞ ٢ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُرُ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَودَةً وَاللّهُ فَدِيرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ۞ لَا يَنْهَنَكُمُ وَاللّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِنْلُوكُمْ فِي ٱلّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓ أَ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَالُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ وَظَنَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمَّ وَمَن يَنَوَهُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَ ٱللَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَاجَاءَ كُمُ ٱلْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ لِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفّارِ لَا هُنَّ حِلَّاهُمْ يَكِلُونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصِمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُمُ وَلَيَسْتُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيُّمَ حَكِيدٌ ۞ وَإِن فَاتَكُوْشَىٰ مُّ مِّنْ أَزْوَىجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَتَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِّشْلَ مَا ٱنفَقُواْ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ أَنتُم بِهِ ـ مُوْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ بُهَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ سَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَا يَشْرِينُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

وَأَرْجُلِهِ ﴾ وَلاَيعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَانَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ الله المنظمة ا قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايِبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ لِسَ وَاللَّهِ الزَّهُ الزَيْلِ فِي سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِزُ ٱلْحَكِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞

كَبْرَمَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ مِبْنَيَكَنَّ مُرَّصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦيَنَقَوْمِلِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدتَّعْ لَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ قَلَمًا زَاغُواْ أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ قُواَلَلُهُ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَٱلْفَسِقِينَ ۞



يُنْوَلُوْ النَّهَالِينَا - الطَّلَّلَاقُ - النَّجَانِينَا وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِتَايَنِتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَأُوَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُوْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّتَ تُوْفَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَكَعُ الْمُهِينُ ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَئِهِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ۞ إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَلُاكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُعَظِيدٌ ۞ فَانَقُوااللَّهَ مَااسْتَطَعْمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمٌّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاْ وَلَيْ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ شَكُورُ كِلِيدُ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَرَبُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ سِيُورَكُوا الطُّنَا لَافِّنَا ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِللَّهِ الزَّكِيدِ لِمْ يَتَأَيُّهَا النَّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَيِقُوهُ مَنَ لِعِدَّتِهِ نَ وَأَحْصُو ٱلْعِدَّةُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَاتُغُرِّجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً كَاتَدْرِى لَعَلَّالْلَهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا 🐧 فَإِذَابَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ كُمْ يُوعَظُ بِهِۦمَنكَانَ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ بَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ ٱمۡرِهِۦۚقَدۡجَعَلَٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي بَيِسۡنَمِنَٱلْمَحِيضِ مِن يِسَآبِكُمۡ إِنِ ٱرۡبَبۡتُمۡوَعِدَٓتُهُنَّ ثَلَثَةُ ٱشۡهُروَالَّتِي لَتَهِعِضَنَّ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ نَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجَعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يِمُسِّرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ وإلَيْكُرُّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَوِّ مَنْ مُسَيِّعَاتِهِ و وَيُعَظِمْ لَهُ أَجَرًا ۞ ٲڛۧڮٮ۬ٛۅۿؙڹۜٙڡؚڹ۫ڂۺڰؘٮؾؙڔؠۜڹۅؙڿڲؗؠٛ۫ۅؘڰڒؙۻٛٲڒٞۅۿڹۜٳؽؙۻؾڤؙۅٳ۫ۼڲؠڹۜۧۅٳڹػڹٲ۫ۏڵؾؚ؞ڡۧڸ؋ٲڣڣۊؙٵۼڲؿؠڹۜڂؾۜۑۻۼڹؘڂڷۿڹۜ۫؋ٳڽ۫ٲۯۻۼڹڰۯڿؘڰڰ۫ۨڰ بَعْرُونِ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَىٰ ۞ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيِةٍ ۚ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنِفِقَ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَاتَنها شَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيشُرًا ۞ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِرَجَهَا وَرُسُلِهِ عِنَحاسَبْنَها حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنها عَذَابَانُكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّالَلَهُ لَكُمْ عَذَابَا شَدِيدَ أَفَاتَتُهُواْ اللّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ اللّهُ إِلَيَّكُمْ وَذَكُرُكُ وَكُولَ اللّهَ يَناتُو مُبَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحَايُدْ خِلْهُ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَحْتِهِ كَٱلْأَثْمَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَآ فَذَ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰٰذِ الزَّكَلِ فُورٌرَّحيمٌ ۞ قَدْفَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولِكُمْ وَهُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّالَتَ عَ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّاتَ بِهِ. وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ. قَالَتْ مَنْ أَبْنَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن نَنُوبَآ إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَغَتْ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا ئَ تِسَيَحَتِ ثَيِّيَتِ وَأَبْكَارًا ٢٠ يَثَاثُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَوْ ٱلْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ 🌑 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ صَالَّالَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ 🎔 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَخْرِي مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيَّوْمَ لَا يُخْزِي رُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَهِدِ ٱلَّكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَىنهُمَّ جَهَنَّكُم وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَامِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُىلاَ ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبُٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْقَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَّنى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. وَنَجّنى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٥ وَمَرْبِمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن

الأمر بالإيمان بالله ورسوله والتخويف من أهوال يوم القيامة  $(\pi/\pi)$  الأمر بالإيمان بالله ورسوله والتخويف من أهوال يوم القيامة  $(\pi/\pi)$  كل شيء يقع فهو بقضاء الله وقدره

- ∆ا التحدير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال والأمر ب والسم و مالطا عقوالانفاق

والسمع والطاعة والإنفاق <u>٧-٧</u> من أحكام الطلاق والعدّة والسكني والنفقة وضوعي

التحريم الله الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار (٥/ب) مثلة حية للنساء المؤمنات والكافرات (٥/ب)

(۲/ت)



التفسير الموضوعي

المُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا وَجَآءَفِرْعُونُ وَمَن قَبْلَهُ,وَالْمُؤْتِفِكَنتُ بِٱلْخَاطِنَةِ ۞ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةٌ ۞ إِنَّا لَمَّاطَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُرُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُوْنَذُكُرةُ وَتَعِيمًا أُذُنُّ وَعِيَةٌ ٣ فَإِذَانُفِحَ فِالصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةٌ ٣ وَجُلَتِ ٱلأَرْضُ وَلَغِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ١ فَعَ فَيَوْمِيذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ وَالْسَمَاةُ فَهِي يَوْمِيذٍ وَاهِيَةٌ ﴿ وَٱلْمَلَكَ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهِ مَا وَيَعِلَ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكْنِيَةٌ ﴿ يَوْمَ إِنْعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبُهُ, بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ الْرَهُوا اللَّهِ عَلَى مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ فَا أَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبُهُ, بِيمِينِهِ مَفَيْقُولُ هَا وَمُ الْرَهُوا اللَّهِ عَلَى مِنكُرْ خَافِيةٌ ﴿ فَا مَا أَمُ اللَّهُ اللّ كِنْكِيةُ ۞ إِنَّ ظَنَتُ أَيِّ مُكَتِي حِسَابِيةً ۞ فَهُو فِيعِشَةٍ زَاضِيةٍ ۞ فِ جَنْكَةٍ عَالِيكةٍ ۞ قُطُوفُها دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ أَسَلَفْتُمْ فِي الْأَيَارِ ٱلْفَالِيةِ ۞ وَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنْكِنَنِي لَرُّأُوتَ كِنَيْبِيهُ ۞ وَلَرَّأَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ۞ يَنْكِتَهَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ ۞ مَا أَغْفَى عَنِي مَالِيةٌ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةُ ٤ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٢ ثُرَّكَ لِمَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُونَ فِيسِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَاسْلُكُوهُ ١ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْمَظْيِدِ ٢ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنُهَا حَمِيمٌ ۞ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ ۞ لَا يَأْ كُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ۞ فَلَا ٱلْتَصِرُونَ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا هُوَبِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَانُورُمنُونَ @ وَلَابِقَولِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَانَذَكُّرُونَ ۞ نَنزِيلٌ مِن رَّبِّ لَعَالِمِينَ ۞ وَلَوَنَقَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذُ نَامِنْهُ بِالْيَهِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُومِّنْ لَمَدِعَنْهُ حَنْجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلْمُنَقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُومُ كَذِينِ ۞ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ الْمَعْلِيمِ ۞ وَإِنَّهُ الْمَعْلِيمِ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُومُ كَذِينِ ۞ وَإِنَّهُ الْمَعْلِيمِ ۞ بس مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِلزَّهُ الزَّهِ عِلْمُ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الزَّهِ اللَّه 3 سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٢ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ٢ تَعَرُجُ ٱلْمَلَيْهِ كَذُو ٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ٢ فَأَصْبِرْصَبْرَاجَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا۞ وَنَرَنهُ فَرِيبًا۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاةُ كَأَلْهُ لِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِيالُ كَٱلْحِهْلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِيلًا ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَبِيدً حَبِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ ۞ وَصَنجِبَتِهِ ـ وَأَخِيهِ ۞ وَضَيلِتِهِ ٱلْخِيهِ ۞ وَضَيلِتِهِ ٱلْخِيهِ ۞ وَضَيلِتِهِ ٱلْخِيهِ ۞ وَضَيلِتِهِ ٱلْخِيهِ ۞ وَضَيلِتِهِ ٱلْخَيهُ وَأَخِيهِ ۞ وَضَيلِتِهِ ٱلْخَيْرِ وَهُو ۞ وَضَيلِتِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ @ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞ تَلْعُواْمَنْ أَدْبَرَوَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُجِزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰصَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِيمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَوْمِٱلدِّينِ۞ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَجِم مُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأْمُونٍ ۞ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰٓ أَذُوْجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ۞ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَاتَهُ ذَلِكَ فَأُولَيَكِكُ هُرُٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَئِمِ مُ وَعَهْدِهِ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ مِنْ وَالَّذِينَ هُم اللَّهِ مِنْ مَا لَا مُعَالَمُ وَاللَّهِ مَا لَا مُعَالَمُ وَاللَّهِ مَا لَا مُعَالَمُ وَاللَّهِ مَا لَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَا مُعَالَمُ وَاللَّهِ مَا لَا مُعَالَمُ وَاللَّهِ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَنْ فَا لَذِينَ هُمْ لِلْمُعَلِيمِ مَا مُعَالِمُ وَاللَّهِ مَا لَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعْ لِلْمُعَلِيمِ مَعَالِمَ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللّ فَمَالِٱلَّذِينَكَفُرُواْقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِٱلْيَمِينِوَعَنِٱلشِّمَالِعِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ ۗ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَآ أُقْبِيمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْغَرْبِ إِنَّا لَقَالِدُرُونَ ۞ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْ أَعَنُ بِمَسْبُوةِينَ ۞ فَلَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَمَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ ٢٠ خَشِعَةً أَبْصَنْرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٢٠ سِيْنُوكَ يُخْتُونِكُ اللَّهُ اللّ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ قَالَ يَنَقُومِ إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُتِينُ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْ لَكُرُمِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِنَّ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَاءَ لايُؤَخَّرُلُوَكُنتُد تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعُوتُ قَرْمِي لَيْلا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُرْدُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّ كُلَّمَ لِنَّا عُرِيْهُمْ فِيٓ ءَاذَا بِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ أَسْتِكْبَارُالُ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنتُ لَكُمُ وَأَسْرَرْتُ لَكُمُ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا ١٠ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُوٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُرُّ جَنَّنتِ وَيَجْعَلَ لَكُوْ أَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ الْكُوْلَانَرْجُونَ بِلَهِ وَقَادًا ١٠ وَوَقَدْ خَلَقَكُو ٱطْوَارًا ١٠ الْوَتَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنَوَتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُواْ لَأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا ۞ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَّزَيْزِهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا حَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْمَكُرُاكُبَّارًا۞وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ الِهَتَكُرُ وَلَانَذَرُنَّ وَدُّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا۞ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرَا وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالُا۞ يِمَّا خَطِيٓكَ بِمِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَالْرَيَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَنْذَرْ عَلَىٱلْأَرْضِ مِنَٱلْكَنْفِرِينَ دَيَارًا۞ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ

ورة الحافه ١١-١ أهوال يوم القيامة وإهلاك الله المكذبين به (٣/ت) ١٩-٣٥ بعض صفات المؤمنين

العديب الكفار الحبه يوم الميامة (3/7) (3/7) عديب الكفار الكدبين برسول الله (3/7) عديب الكفار وشعورهم بالندم (3/7) عديب الكفار وشعورهم بالندم (3/7) عديب الكفار وشعورهم بالندم (3/7)

المارج المراب القرام وتوديد المشركين بالعذاب (٢/٠) بعض من قبائح قوم نوح ودعاؤه عليهم بالهلاك (٥/١) (١٠/٠) المركين بالعذاب (٣/٠) بعض من قبائح قوم نوح ودعاؤه عليهم بالهلاك

عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًاكَفَّارًا۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ۞

التفسير الموضوعي











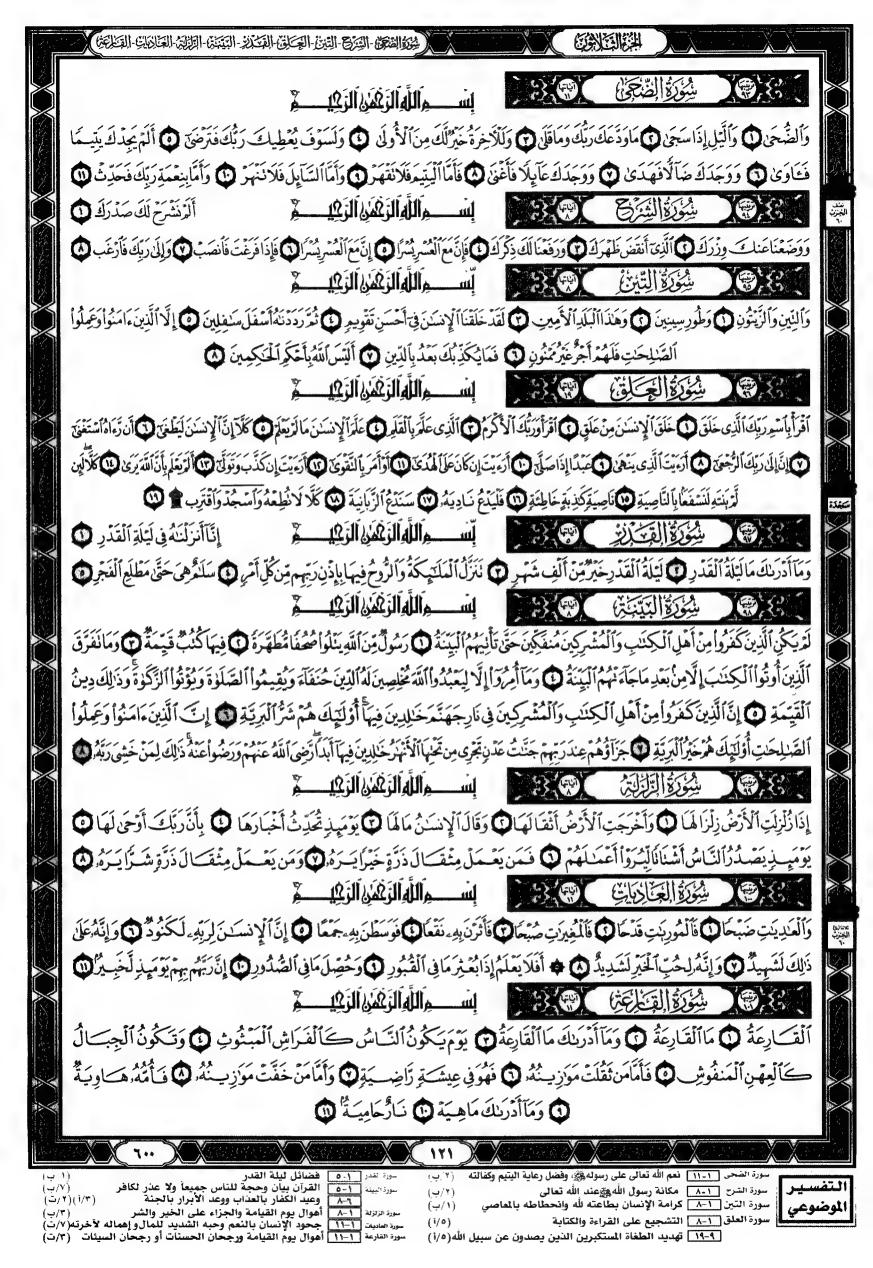

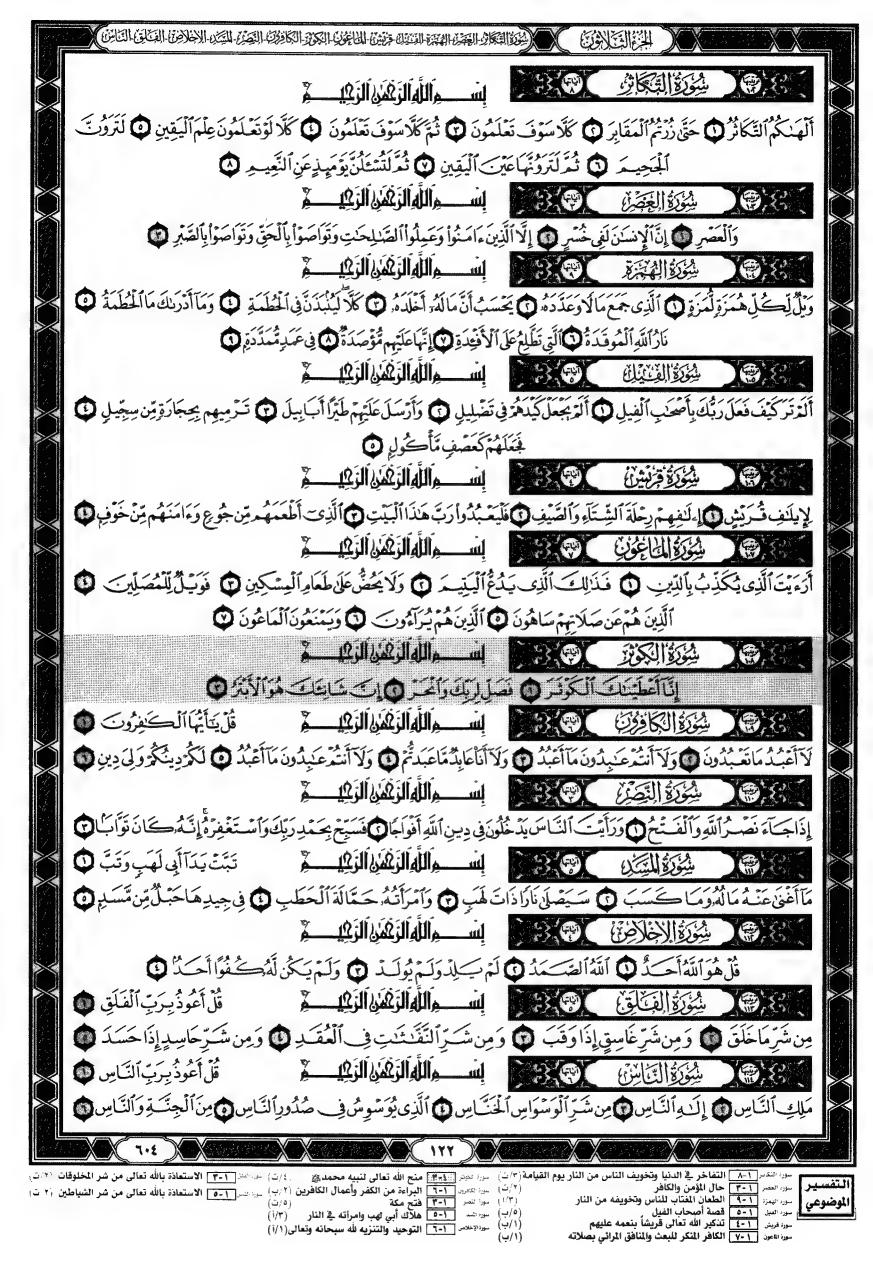





|         | Albert (t.) | {}      |                        |      |                    | 11      | y wilding the way to |                    |
|---------|-------------|---------|------------------------|------|--------------------|---------|----------------------|--------------------|
|         |             |         | حف الشريف              | المص | فهرس هذا           | Š       |                      |                    |
|         | 1           |         |                        |      |                    | 1       | 1                    | 1                  |
|         | الهنتجعن    | دمختار) | الشُّورَة              |      |                    | الهنجمة | ائخىدى               | الشُّورَة          |
|         | 17.         | ۸۷      | الأعشلي                |      | مَدَنية            | 11.     | 09                   | الحَشْرَ           |
| مكتية   | 17.         | ٨٨      | الغَاشِيَة             |      | مدَنية             | 111     | ٦.                   | المُتَحَنّة        |
| مكتية   | 14.         | ۸۹      | الفَجئر                |      | مكنية              | 111     | 71                   | الصَّف             |
| مكتية   | 14.         | ٩.      | البسكد                 |      | مَدَنية            | 111     | 75                   | الجثمعة            |
| مكتية   | 14.         | 91      | الشئمس                 |      | مَدَنية<br>مَدَنية | 111     | ٦٣                   | المنتافِقون        |
| مكيتة   | 14.         | 16      | الليشل                 |      | مَدَنية<br>مَدَنية | 117     | 72                   | التغكابن           |
| مكتية   | 171         | 44      | الضحي                  |      | مكنية              | 114     | 70                   | الطلكات            |
| مِكْتِه | 171         | 9٤      | الشتزح                 |      | مَدَنية            | 114     | 77                   | التجشريم           |
| مكتة    | 171         | 40      | التِّين                |      | مكيتة              | 118     | ٦٧                   | المثلث             |
| مكتة    | 171         | 47      | العشاق                 |      | مكيتة              | 118     | ٦٨                   | القساكر            |
| مكتية   | 171         | 4٧      | القتذر                 | Ш    | مكيته              | 118     | 79                   | أكحاقت             |
| مَدَنية | 171         | ٩٨      | البيتنة                |      | مكيتة              | 110     | ٧٠                   | المعتاب            |
| مَدَنية | 171         | 99      | الزلىزلة               |      | مكية               | 110     | ٧١                   | ئوچ                |
| مكيته   | 171         | ١       | العكاديات              |      | مكيّة              | 117     | 77                   | الجن               |
| مليّة   | 171         | 1.1     | القيارعة               |      | مكتة               | 117     | ٧٣                   | المشرِّمِلُ        |
| مكيتة   | 177         | 1.1     | التكاثر                |      | مكية               | 117     | ٧٤                   | المتَّكِر          |
| مكتة    | 177         | 1.4     | العصب                  |      | مكيتة              | 117     | ٧٥                   | القِيامَة          |
| مكيتة   | 177         | ١٠٤     | المشمرة                |      | مكنية              | 117     | ٧٦                   | الإنستان           |
| مكيّة   | 177         | 1.0     | الفِيل                 |      | مكتة               | 117     | <b>VV</b>            | المؤسسَلات         |
| ملتة    | 177         | 1.7     | قَثَرَيْش<br>المسّاعون |      | مكيتة              | 114     | ٧٨                   | التبأ              |
| ملتة    | 177         | 1.4     | المتاعون               |      | مكتة               | 114     | ٧٩                   | التازعات           |
| مكتة    | 177         | 1.4     | الكؤثشر                |      | مكتة               | 114     | ۸٠                   | عتبس               |
| ملية    | 177         | 1.4     | الكافرون               |      | مكيته              | 114     | ۸١                   | التكوت<br>الانفطاد |
| مَدَنية | 177         | 11.     | التصسر                 |      | مكتة               | 114     | 78                   | الانفطار           |
| ملية    | 177         | 111     | المست                  |      |                    | 114     | ۸۳                   | المطقفين           |
| مكتبة   | 177         | 111     | الإخلاض                |      | مكتة               | 119     | ٨٤                   | الانشقاق           |
| ملتة    | 177         | 118     | الفسكق                 |      | مكتة               | 119     | ٨٥                   | البشروج            |
| ملية    | 177         | 112     | النّكاس                |      | مكتة               | 119     | ۸٦                   | الطارق             |
|         |             |         |                        |      |                    |         |                      |                    |



## عَكَامَات الوقف وَثَفِطَاحُات الضَّبْط :

- هر تُفِيدُ لزُّومَ الوَقْف
- لا تُغِيدُ النَّا فَيَ عَن الوَقْف
- صل تَفْيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلِى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - ع تُفيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ه ه تُفِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلْيَهِمَا
  - للدِّلا لَدِعَلىٰ ذيكادَة الحَرْف وَعَدَم النَّطَق بهِ
  - للدِلالَةِ عَلى زيادَةِ الحَرْف حِينَ الوَصل
    - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ ٱلحَرْفِ
    - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلاب
    - الدِّلَالَةِ عَلَى إِظْهَارِ التَّنْوِين
    - الدِّلَالَةِ عَلَى الإدغام وَالإخفاء
  - ١ للدِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُوفِ المَرُوكَةِ
- س للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطَق بالسِّين بَدَل الصَّاد أَسُهَر
   وَاذَا وُضِعَتْ بالْأَسْفَل فَالنَّطْقُ بِالصَّادِ أَسُهَر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُوم المَدِ الرَّائِد
- اللهِ اللهِ عَلَى مَوْضِعِ السَّجُود ، أَمَّا كِلِمَة وُجُوبِ السُّجُود وَ السَّجُود فَعَ اللهِ السُّجُود فَقَ مَا خَطَ
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزَاء وَالأَحْزَاب وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - التِلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآتِيةِ وَرَقِّمِهَا.



## بس مِاللَّهِ الزَّهُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الحمدُ لله ربّ العالمين ، وافضل الصّلاة وأمُّ التسسليسسم على أشرف المخلوقات نبيّنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه الطّيبين الطاهرين وبعد : قال الله تعالى في محكم كتابه : ﴿ كِتَنَبُّ أَنْزَلْتَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبِّرُواْءَ النِّيْدِ، وَلِيَنَذَكَّرَأُولُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾ (ص ٢٩)

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا الَّذِينَ يَتُّلُوكَ كِنْكَ اللَّهِ وَأَفَامُواْ السَّلَوْةَ وَانْفَقُوا مِتَّا رَزْقَنَهُمْ مِيرًّا وَعَلَانِكَ مَيْرُ وَعَكَرْنِكَ يَرْجُورَ يَجْدَرُهُ لَّنَ تَتَّبُورَ ﴾ ( فاطد ٢٩)

وعن عثمان بن عفان ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ خيركم من تعلُّمَ القرآنَ وعلَّمه ﴾ رواه البخاري .

وعن أبي أمامة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ اقرؤوا القرآن فإنَّه يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه ﴾ رواه مسلم.

وإنَّ خيرَ قراءةٍ وتلاوةٍ ما كانت عن فهم وتدبُّرٍ ، ووعي وتأمُّلٍ ، وبذلك يرسخ المعنى في القلب والعقل والنفس ، فيكون نتاجه نوراً في القلب وحكمةً في العقل ، ومسلوكاً إسلامياً صافياً في الجوارح .

راجينَ من الله تعالى أن يكون هذا العمل من هذا الباب

ولذلك وبتوفيق الله تعالى حرصنا في دار غار حراء على إخراج هذه الطبعة الخاصة للمصحف الشريف ، معمولاً على طريقة ( التفسير الموضوعي لآيات القرآن الكريم )حيث جعل لكل موضوع لونٌ يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة.

ـ تبرز أهم فوائد تلوين الأقسام الموضوعية مع شرح موضوعاتما في :

١- ربط التلاوة بالمعنى حيث يسماعد القارئ على الفهم الموضوعي لأقسمهام السورة ، والفهم الشمولي لموضوع السورة ككل.

٧- ربط الحفظ بالمعنى ثما يساعد الحافظ على حفظ الآيات مقرونةٌ بالفهم ، كما وتسهّل عليه استرجاع محفوظاته .

٣- تنبّه القارئ والحافظ إلى مواضيم معينة مثل: آيات الأحكام المختلفة، أو الآيات التي تتحدث عن فئة معينة نزلت من أجلها الآيات، أو قصص الأنبياء .. إلى غير ذلك .

وبدلك يعيش القارئ مع كتاب الله تعالى أثناء قراءته ، في مضمون السسورة التي يقرؤها ، مما يساعده على الحشوع في الصلاة وفهم المعن المراد من الآيات ، حيث ينتقل من حالة إلى حالة تأملًا وتدبراً .

قام بإعداد هذا العمل المارك :

المادة العلمية ، الشيخ فياض علي وهبي ـ أ. طلال العجلاني

مراجعة وتدقيق: الشيخ راتب علاوي ـ الشيخ أنس ياسين شموط

إعداد المادة الفنية : الأستاذ أدهم فادى الجعفري ـ أحمد زكريا تبارة

وقد اعتمدت اللجنة العلمية في الدار على تفسير ابن كثير مع الإستعانة ببعض المراجع الحديثة لتنسيق المعلومات وقد اقتصرنا على تسمية بعض المصادر خشية الإطالة ومن أراد التفصيل فيمكنه مراجعة اللجنة العلمية في الدار

فالله نسأل أن نكون جميعاً من صنّاع الحياة ثمن يستخرجون كنوز القرآن الكريم ويعملون به ويطبقون أحكامه وينشرون هديه فالإسلام دين الحياة والبناء والخير والعطاء



|    |                                                                                                 | = |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                                                 |   |
|    | أما ألوان التفسير الموضوعي وتقسيماته فقد تمّ حصرهابسبعة ألوان أساسية وفق مايلي :                | U |
|    | ١ – اللون الأزرق                                                                                | I |
|    | أ – آيات الله في الكون والأنفس والآفاق . دلائل قدرة الله تعالى في الكون                         |   |
|    | ب – فضل الله تعالى وإنعامه على عباده .                                                          |   |
|    | ت - عظیم خلق الله تعالی                                                                         |   |
|    | ٧- اللون الأخضر ومواضيع هذا اللون هي :                                                          |   |
|    | اً – الحديث عن الجنّة وأوصافها                                                                  | 1 |
|    | ب – الحديث عن أوصاف النبي وشمائله.                                                              |   |
|    | ت - الحديث عن المؤمنين المتقين و صفاقم وثواهم ونعيمهم .                                         |   |
|    | ث- الجهاد وثواب المجاهدين                                                                       |   |
|    | ٣- اللون الأحمر ومواضيع هذا اللون هي :                                                          |   |
|    | ا – الحديث عن جهتم التي أعدّت للكافرين والمنافقين ووصفها .                                      | ľ |
|    | ب - الحديث عن الحساب والقيامة والحشر .                                                          |   |
|    | ت - تحذير الناس من أهوال يوم القيامة .                                                          | 1 |
|    | ٤ – الخلوف الرمادي.                                                                             |   |
|    | أ - الحديث عن مقدمات قيام الساعة وعلاماتها وحال الدّنيا وحال الناس عند قيامها .                 |   |
|    | ب – الحديث عن الموت والقبر .                                                                    |   |
|    | ت – إنكار البعث والقيامة                                                                        |   |
|    |                                                                                                 |   |
|    | ٥- اللون هي :                                                                                   |   |
|    | <ul> <li>أ — قصص الأنبياء والرسل وتفاصيل قصصهم ومعجزاتمم .</li> </ul>                           |   |
|    | ب - حال الأمم السابقة                                                                           |   |
|    | ت - الحديث عن الغزوات ومعجزات جرت في عهد النبي                                                  |   |
|    | ٣- اللون البنفسجي ومواضيع هذا اللون هي :                                                        |   |
|    | - آيات الأحكام                                                                                  |   |
|    | ٧- اللون البرتقالي                                                                              |   |
|    | - وهذا اللون للمواضيع المنوّعة التي لا تندرج تحت العناوين السابقة مثل :                         | ı |
|    | اً – بيان سنّة الله في العباد                                                                   |   |
|    | ب – القرآن الكريم ومكانته                                                                       |   |
|    | ت - صفات الإنسان<br>ث - عرض للحقائق الإيمانيّة والإعتقاديّة                                     |   |
|    | عدد مزاعم المشركين وافتراءاتهم                                                                  |   |
|    | ح - تحدي القرآن أن يؤتى عمله                                                                    |   |
|    | راجين من الله القبول والإخلاص في هذا العمل، وأن يتقبّله منّا وأن يجعله في مـوازين حسنات من ساهم |   |
|    | في هذا العمل ونشره وانتفع به وكل من قرأه                                                        |   |
|    | وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين                                                          |   |
| M, | واحو دخوان ال العمد له رب العمد                                                                 |   |



## بسدالله الرحمن الرحيد



المجمورية العربت السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني المفتي العام

الرقم: ١٥/٤/٤٨٢

## السادة شركة دار غار حراء المحترمين

الرهسكاكم بحكيلم وَرَحِرَة الحِلاَّ وَبَرَلَحَاتُهُ: الْمِحْدُلاَ يُرَبِّ وَلِحَاجِن ، وبعد: والطَّسَلَام بحلى ولبعور رَحَمَة للعَاجِن وَ حَلَى آلِهُ وَصَحِبهِ الْبِجَعِن ، وبعد: ماذاك القرآن المجيد ﴿ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطل مِن بَين يَديهِ وَلَامِن خَلْفِهِ ﴾ (نصلت: ١٢) آية على جبين الدهرفي لفظه ونظمه ، والسلوبه وهدايته .

ومن خدمة القرآن ما قامت به دارغارحراء من فكرة جديدة ومبتكرة ومتميزة بهذاا لشكل (التفسيرا لموضوعي الملون) .

حيث تم تلوين أرضية الصحيفة القرآنية بسبعة أكوان مع مراعاة التفاوت بين اللون الواحد من الفاتح إلى الغامق ، وربط هذه الألوان بمعاني ومواضيع الآيات ،مما يسهل على القارئ فهم الآيات والتدبر فيها .

فجزى الله القائمين على هذا العل خيرا لجزاء، وجعله ربي علمًا نافعًا، ونورًا سياطعًا يسعى بين أيديهم يوم القيامة، وصدقة جارية في موازين حسناتهم، ونسباً له سبجانه أن ينفعنا جميعًا بالقرآن، وأن يجعله إمامًا ونورًا، وهدى ورحمة، وأن يفتح على قلوبنا لتدبره، ويوفقنا للعمل به .

ومشي ني ١١/٢٧ ٢ ١٤١ه الموافق له ٢٠٠٥/١٥٠٦ م

















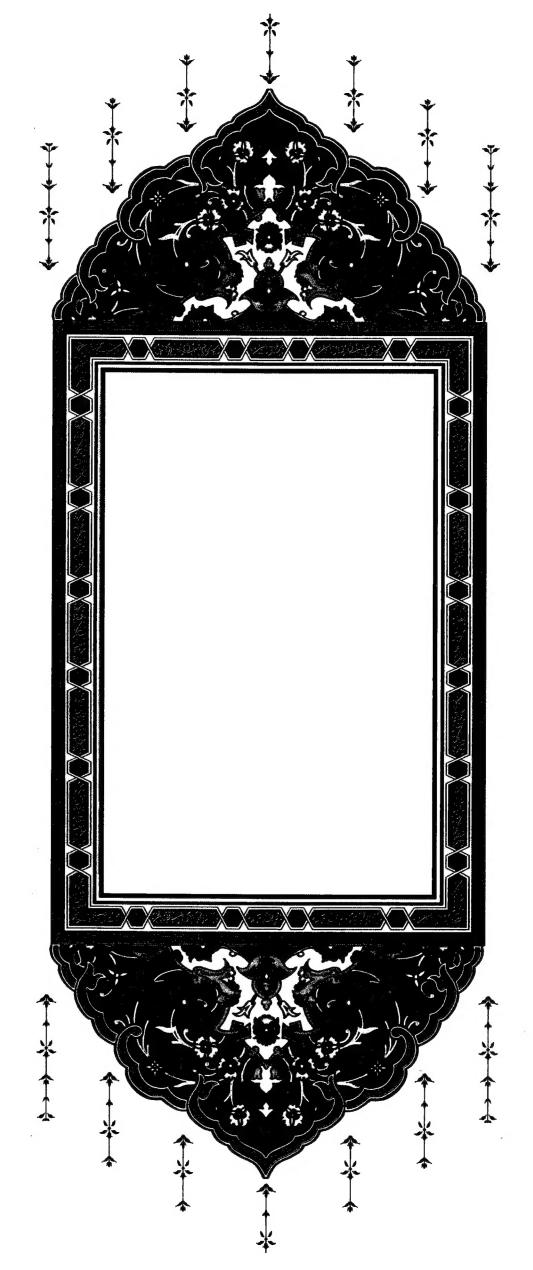

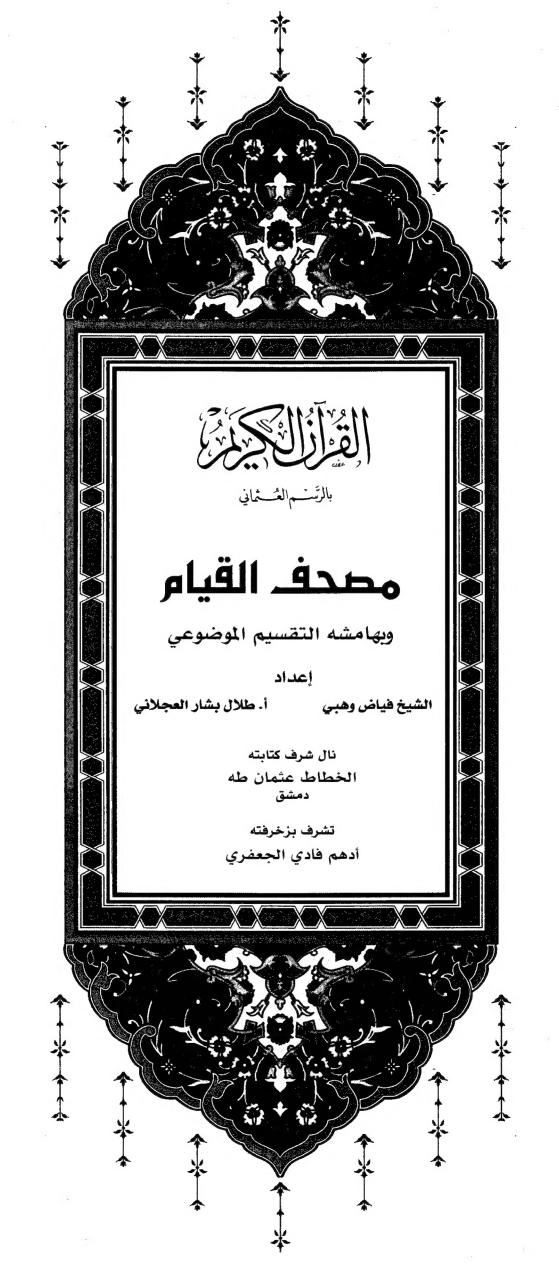